فِ قَفِضِ لَانتَهَامِ فَ وَقَالِهِ فَالْمِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلُ الْ

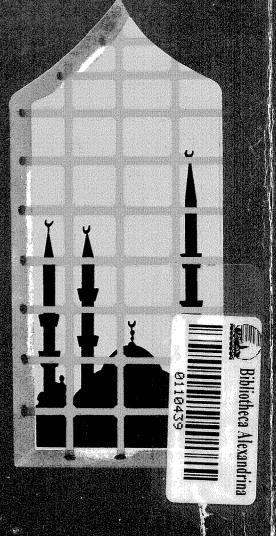



الأنت الأور وت في التهار



مشوقي أبوخليل

الأستار والمستقام

بسر والله التمزالت

تصویر ۱٤٠٦ هـ- ۱۹۸۲ م الطبعة الخامسة ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا ينع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لغمة أخرى ، إلا بساذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق

۲۷۵٤ ـ س.ت ۱۹۱۲) ـ س.ت ۲۷۵٤ ـ س.ت ۲۷۵٤ ـ س.ت ۲۷۵٤ ـ س.ت ۲۲۵۶ ـ س.ت ۲۲۶۶ ـ س.ت ۲۲۰۱۲ ـ برقیات د کر ـ تلکس ۲۲۶ ۲۸ ـ س.ت ۲۱۱۲۶ ـ برقیات د کر ـ تلکس ۲۲۶ ۲۸ ـ س.ت ۲۰۱۲ ـ برقیات د کر ـ تلکس ۲۲۰ ۲۸ ـ س.ت ۲۰۰۲ ـ س.ت



## مقدمته الطبعت الجديدة

﴿ السِّوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتْمَنْتُ عَلَيكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْـلامَ ديناً ﴾ .

[المائدة: ٣]

بسم الله القائل في محكم التنزيل: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفُواهِمِم ، وَاللهُ مِتُم نُورِهِ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ ﴾ [ الصف : ٨] ، وصلى الله على سيد المرسلين محمد بن عبد الله ، المبعوث رحمة للعالمين القائل : « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لايضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عزوجل وهم ظاهرون (١) » ، وبعد ...

لقد تم تأليف هذا الكتاب على مرحلتين:

مرحلة أولى جمعت خلالها الشبهات التي ازدحمت في رؤوس كثير من شبابنا عن الإسلام ، والتي هي في حقيقتها غزو فكري خارجي ، بشه المستشرقون المتعصبون ، والصليبيون الحاقدون .

ومرحلة ثانية عكفت خلالها على الرد ، بعد أن جمعت المراجع الكافية ، التي سيلمسها القارئ من خلال البحث ، وأحببت أن تكون الردود بطريقة جديدة ، فكانت طريقة « المحاكات » : متَّهم ، وقاض ومتَّهم يدافع عن نفسه .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ١٠١/٤ وسنن الدارمي: ٢١٣/٢

كا أننى كتبت هذا الكتاب إلى فئتين متباينتين:

الفئة الأولى ، فئة مؤمنة بالله خالقاً مبدعاً ، وبحمد بن عبد الله نبياً مُرْسَلاً ، وبالقرآن العظيم كتاباً مُنْزَلاً لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

والفئة الثانية ، فئة تائهة ضلَّت فأنكرت وجود الله ، ولم تعترف بنبوة رسول الله ، ولا بما جاء به .

كتبت لهاتين الفئتين ليكون للفئة الأولى سلاحاً فكرياً ، وزاداً روحياً وهم يخوضون معركة التقاليد الفكرية في عصرنا .

وليكون الكتاب نفسه أضواء كاشفة تبدد تخيلات وأوهام الفئة الثانية ، إنْ لم تصل إلى مرحلة : ﴿ سَأَصْرِفَ عَنْ آياتي الذينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِ ، وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الرَّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ، وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الرَّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ، وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الرَّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلينَ ، وَالذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلينَ ، وَالذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُم ، هَلْ يُجْزَوْنَ إلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ؟ ﴾ [ الأعراف : ١٤٦ و ١٤٧ ] .

وإنه لمن دواعي سروري أن يجد الكتاب طريقه إلى الفئتين معا ، وشاهد ذلك جلي ، تعدّد وتكرار طباعته ، وزاد سروري ، أن أجد الكتاب يترجم إلى غير لغة الضاد<sup>(۱)</sup> ، ليجد سبيله إلى غير أمة العرب أيضاً ، وهذا يدل على أن مصدر الشبهات التي يبثّها أصحاب الأغراض في العالم الإسلامي واحد ، وإن تغيرت أو اختلفت اللغة التي ينطقون بها من بقعة إسلامية إلى أخرى ، ويدل

<sup>(</sup>٢) ترجم الأستاذ حسن أكبري مرزناك هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية . ونشرته دار « انتشارات بعثت » في طهران ، ويترجم حالياً إلى الأندونيسية .

أيضا على أن دواء هذه الشبهات واحد ، دواء مورده القرآن العظيم ، ومنهله سُنَّة النبيِّ الكريم عَلِيَّةٍ .

إن الهجمة الموجهة إلى الإسلام أينا وجد ضارية ، خصص لها كل ماتحتاجه من إمكانات ، وأعداء الإسلام لا ينتهون ولا يرعوون ، ولو تبددت معظم أعالهم : ﴿ لا يَزَالُ بُنْيَانَهُمُ الذي بَنَوا رِيبَةً في قُلُوبِهِم إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبَهُم ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [ التوبة : ١١٠ ] .

وأعداء الإسلام يعلمون أنهم لو وجّهوا جزءاً من جهودهم ، للطعن في أي مبدأ غير الإسلام لاضحل ، ولصار تاريخاً للذكرى ، ولكنه الإسلام ، ذلك الطود الراسخ الشامخ ، الصامد الباقي بحفظ الله وبفضله وحده : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ الحجر : ٩ ] .

فلك الحمد ربي ، أشكر لك شكر المقر العارف فضلك ، المستزيد من كرمك وعطائك ، لعلّي ألقاك وأنت راض ، ممن تنطبق عليهم الآية الشريفة :

﴿ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءَهُم أَوْ أَبْنَاءَهُم أَوْ إِخُوانَهُم أَوْ عَشِيرَتَهُم ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ، وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ خَالِدينَ فِيها ، وَأَيَّدَهُم بَنْهُ ، أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ [الحجادلة: ٢٢].

والحمد لله رب العالمين ، عليه توكلت ، فهو نعم المولى ونعم النصير ..

مشوقي أبوخلييل

ص . ب ۱۲۲۲ دمشق ـ سورية

# تصديرالطبت إثانية

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدى وَلا يُتَابِ مُنيرٍ ، ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلِ عَن سَبِيلِ اللهِ ، لَهُ فِي اللَّهُ نِيا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي عَذَابَ الحَرِيقِ ، ذَلِكَ بِمَا قَدْمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَم للعَبِيدِ ﴾ . وأن الله لَيْسَ بِظَلاَم للعَبِيدِ ﴾ . [الحج : ٨ - ١٠]

الحمد لله الذي أعانني فكتبت ، ويسّر لي السبل ، فنشرت هذا الكتاب . الحمد لله الذي كلَّل جهودي بالعناية والتوفيق ، فلقي كتابي هذا مالقي من الانتشار والرواج ... الحمد لله ربي ، أسألك مزيدا ... أدعوك بقلب عرف حين كذَّب غيره فأقرَّ ، وآمن بك وزلزل غيره واستقر ، وبعد ...

وقف الناس من كتابنا هذا في طبعاته الأولى مواقف متعددة متباينة :

۱ ـ فئة أخذت الكتاب ، وبعد تدارسه ، تقبَّلته بإعجاب وتقدير وتأييد وصدى طيب . لمست ذلك مشافهة ، وبرسائل عديدة تلقيتها من داخل القطر ومن خارجه .

لهذه الفئة شكري وامتناني .

٢ ـ وفئة رضيت بالكتاب ككل ، وكان لها استفسارات واستيضاحات
 لنقاط قليلة ، راسلني أصحاب هذه الفئة ، وراسلتهم ، وفي هذه الطبعة المزيدة

والمنقحة ، عرضت بعض آرائهم من خلال البحث ، وتمسّكت برأيي في مواقف أخرى لقناعتي به بعد إعادة البحث والتحيص .

هذا ... وإن الخلاف جزئيٌّ لا يمس جوهر الموضوع في أكثر نقاطه .

٣ ـ فئة أخرى ، كان عنوان الكتاب في الطبعة الأولى والثانية والثالثة حجاباً بينهم وبين مافيه من خير . قد يكونون يفتشون عنه ، وما ذلك إلا من قبيل التعصب ، أو الغيرة ، التي لم يضعها أصحابها في مكانها المناسب .

« الإسلام في قفص الإتهام » ؟!! ياغيرة الله وكيف يكون ذلك ؟! علماً .. إن صاحب الفكر الموضوعي . المجرد عن كل هوى . إما أن يحسن ظنه ، ويكلف نفسه عناء الاطلاع على محتوى الكتاب . وبعدها يقرر موقفه . وإما أن يقول : إن كل متهم بريء حتى يُدان . فهل أدين الإسلام في هذا الكتاب ؟

هذه الفئة هاجمت الكتاب ـ لاأقول ظلماً وعدواناً ـ بل جهلاً وضيق أفق ، ولو علمت هذه الفئة ماحوت دفتاه ، لتبنَّت الكتاب .

٤ ـ فئة أخيرة ، وصلت إلى مايسمى « الجهل العلمي » ، وثقت من نفسها بأول خاطر ظنته صواباً ، ومن ضلً على بيّنة وعلم ، لاخير في نقاشه .

انطلق أصحاب الفئة هذه من افتراضات وتحليلات وغايبات ... بل ومن أهداف مناوئة للعقيدة الإسلامية ، وللتاريخ الإسلامي . مع أنه من أبسط قواعد النصفة ، أن التاريخ لايكون بالافتراض ، وبفلسفة أحكام خيالية ، مبدأ احتالاتها واحد إلى ملايين ، « وقد تفلح الفلسفة في كل شيء ، إلا في تعليل ماعلته معروفة » .

من هذه الفئة ، إنسان زارني في داري ليقنعني وينصحني ألا أكتب بمثل موضوع « الإسلام في قفص الإتهام » ، لأن أفكاره ، أفكار العصور الوسطى

المظلمة ، ودعاني لكتابة موضوعات « علميّة » .

ـ قلت له : هل قرأت الكتاب ؟

- قال : **لا** .

فَصَمَتُ ، وكم يكون الصت أبلغ من التعبير في مواقف معينة ، منها موقفي هذا . وقبل وداع هذا الإنسان قلت له : من ألف باء العلم الذي دعوتني إليه ، وحدثتني عنه ، أن تقرأ الكتاب أوَّلاً ، لتكون دعواك « عليَّة » .

فلهذه الفئة عزاؤنا . وإشفاقنا منهم على العلم و « التحليل العلمي » .

وأخيراً ... ندعو الله بدعاء الرافعي .

« اللهم هيئ لنا الخير ، واعزم لنا على الرشد ، وآتنا من لدنك رحمة ، واكتب لنا السلامة في الرأي ، وجنبنا فتنة الشيطان ، أن يقوى بها فنضعف ، أو نضعف لها فيقوى ... » .

مثوقي أبوخليل

۲۸ جمادی الأولی ۱۳۹۶ هـ ۱۸ حزیران ۱۹۷۶ م

# تصديرالطبعت إلأولى

﴿ لنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعِيمَا أَذُنْ
 وَاعِيَةٌ ﴾ .

[ الحاقة : ١٢]

يكيد لنا العدو ـ على مختلف صوره وأشكاله ـ بما يحاول أن يثبت في نفوسنا من أسباب الضعف والتخاذل باختراع الأكاذيب . وتلفيق الدعاوى . وتزييف التاريخ . وتشويه سيرة نبي الإسلام على وطعن أعلامه ... وبما يكرره من الحديث عن نقصنا وكاله . وضعفنا وقوته . وتخلفنا وسبقه . وانحلالنا وتماسكه ... وفي بعض مانعرض من دفاع في هذا الكتاب برهان يدفع هذا الباطل . ويوضح ضعفه وقوتنا . وانحلاله وتماسكنا . وفيه إلى جانب ذلك برهان آخر على أننا حين نتحد رأياً وخطة لا يمكن أن يغلبنا على حقنا وصحة تاريخنا غالب ...

ولقد استطاع أعداء الله في غفلة من الزمن أن ينفذوا بشبهاتهم وحقدهم من فوق أسوار البناء الإسلامي المكين تحت أعين الغافلين عن حراسته في العصور الأخيرة . حينها صار أمر الدين في أيدي ناس جعلوه صلاة وعبادة فقط . وتركوا ميادين الحياة لغيرهم . واليوم تحقق للمستشرقين الصليبيين ما أرادوا بشيوع أفكارهم . لا عجب أن يجني المسلمون ثمار ما فرطوا في جنب أنفسهم حينها فرطوا في جنب الله ...

ومن خلال مطالعاتي ودراساتي في السنوات السابقة . عندما كنت طالباً في السنة الثالثة في جامعة دمشق أدرس خلالها تاريخ العرب والإسلام . مَرَّ علي

وخزات وطعنات في تاريخ هذه الأمة وفي رجالاتها . فقررت أن أتحيَّن الوقت ولو بعد زمن ـ لأرد على هذه الافتراءات . خدمة لأمتي العربية الخالدة وأبنائها . لا سيا وأن لهذه الأمة ـ ولدينها بالذات ـ خصوماً محترفين . وخصوماً ينكرونه على قدر جهلهم به وبسيرة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام .

والمحترفون اتخذوا القدح في أمتنا صنعة يتفرغون لها ويعيشون منها . ولا غنى لمؤلاء المحترفين عن اختلاق المآخذ . وتصيد التهم التي تجري بها أرزاقهم . وتتصل بها أعمالهم . سواء أعرفوا الحقيقة من وراء هذه المآخذ وهذه التهم . أم جهلوها وقد أعرضوا عن البحث فيها لأنهم يريدون الاتهام ولا يستريحون إلى معرفة تهدم كل ما علوه . وتصرفهم عن كل ما ألفوه وعقدوا النية عليه ...

وهناك زمرة من المستشرقين درست الإسلام عن حسن نية . فلا تأبى أن تعترف بالحقيقة إذا استعت إليها أو اطلعت عليها . وبعضهم سيء النية لأنه مسخّر في خدمة الاستعار وما إليه من الدعايات الدولية . فلا يعنيه من المعرفة إلا ما يلى له في عمله . ويهد لدعايته ...

إنهم تخيّروا خطة لإُصابة الإسلام في مقتل توهموه . ولكنهم على خطأ في اختيارهم لهذا الكذب ومجانبة الحقيقة للتهديم . إذ أن الحقيقة في المواضيع التي طرقوها أهون شيء على المسلم العارف بدينه . المطلع على سيرة نبيه . وكل اتهام أو تحدّ يوجه إلى الإسلام لا يوجه له نفسه دينا . أو لذاته عقيدة . بل يوجه إلى الفرد المسلم . فإن كان عالماً ردّه . وإن كان جاهلاً تحيّر ماذا يفعل !!

ومن حسن الطالع أن الإسلام لم يضق صدره بناقد ولا بحاقد . وأنه كان على مر العصور مثلاً حياً لسعة الصدر . واتساع الأفق . ورحابة مدى النظر . وأن الباحثين من رجال الإسلام كانوا يردون على المغامز والمطاعن سواء أكانت صريحة أم خفية . ورد هؤلاء العلماء الواثقين لا يخدمون به قضية الدين فحسب . بل

يخدمون قضية العلم والبحث المجرد النزيه . وقد يهون الجهل إذا كان سبباً للجحود . وعدم الإنصاف . ولكن إذا اجتمع له سوء النية وخبث الطوية . فإن البليَّة هنا مزدوجة . والمصيبة مضاعفة ...

وشرما منيت به حملات التحامل على الإسلام هو ذلك الاتفاق المبيت ، والتدبير الحكم بين المستشرقين المتعصبين ، كأنهم أمام متّهم لا بدّ أن يدينوه . وتلك النية المبيتة في الحكم تقضي داعًا إلى نتائج تكاد تكون واحدة ومتشابهة .. حتى لقد أصبحت التهم والأباطيل معروفة مكررة لكثرة ما توارد عليها من سهام الاتهام . فشوهوا الإسلام في أذهانهم فقط لا في حقيقته . مع أنهم وقفوا من البوذية ـ وهي ديانة وثنية غير سماوية ـ موقفاً متّزناً . والإسلام وهو دين سماوي مُوحّد . وقفوا منه موقف التحامل والعداء . مع أن المنصف الموضوعي لا يقف من خصه موقف التحامل بلا دليل في قضية لا يكقي فيها إلا كلاماً جزافاً بغير برهان .

والحق يقتضينا أن نميز أنواعاً ثلاثة من المستشرقين :

١ ـ جاحدون متعصبون .

٢ ـ فئة يمكن أن نطلق عليها : أصحاب النية الحسنة ، لكنهم لم يتبينوا
 حقيقة الادعاءات التي خرجت من أفواههم . وإلى هنا فقط أوصلهم علمهم .

٣ ـ منصفون موضوعيون . استطاعوا أن يستشفوا حقيقة الإسلام وأن يتبينوا أبعاده . فعبروا عن آرائهم ببعض الكتابات والآراء المنصفة . ومنهم من قاده الإيمان والعقل والاقتناع إلى الإسلام فأسلم .

النوع الأول:

قادهم الهوى إلى التجريح المطلق . والتهويل والعويل دون حدود مثل : مرجليوث . ويوليوس فلهاوزن . والأب لامانس . ووليم مور . ونورمان ديال .

وموير . ودرمنجهم وهملتون جيب ... وعشرات أخر . وكمثال بسيط على أفكار هذه الزمرة نأخذ « المسيو كيون » في كتابه : « باثالوجيا الإسلام » حيث يقول : « إن الديانة المحمدية جذام نشأ بين الناس . وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعاً . بل هي مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولي يبعث الإنسان على الخول والكسل ولا يوقظه منها إلا سفك الدماء . وأن يدمن على معاقرة الخور ويجمع في القبائح . وما قبر محمد في مكة إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الهستريا ( الصرع ) العامة والذهول العقلي . وتكرار لفظة الله إلى ما لا نهاية . والتعود على عادات ننقلب إلى طباع متأصلة ككراهة لحم الخنزير والنبيذ والموسيقى . والجنون الروحاني ... وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور في اللذات ... » .

وهذا الكاتب المستشرق وأمثاله يعتقدون أن المسلمين وحوش ضارية . وحيوانات مفترسة « وأن الواجب إبادة خُمْسِهِم . والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة ، مع تدمير الكعبة . ووضع ضريح محمد في متحف اللوفر » ـ كا يقول المسيو كهون ـ . فمثل هذا لا يريد أن يفهم ، ولا يحب أن يفهم ، ولو برهنا على فساد رأيه ، وعلى ادعاءاته بالحجج والأرقام .

ومن هؤلاء المستشرقين الذين حملوا معاول الهدم المؤرخ « برايس » الذي قال : « إن احتكاك الإسلام بالحضارة سيقضي عليه ويؤذن بنهايته » متغافلاً عن حقيقة لا تقبل الشك . أن الحضارة الحالية مدينة للإسلام بوجودها . وصدر الإسلام الرحب يسع العلوم كلها لأنه مصدر حث عليها .

### والنوع الثاني:

قادهم علمهم المحدود إلى معرفة أشياء وغابت عنهم أشياء . عرفوا جوانب وجهلوا أخرى . فأحدهم يصيب تارة . ويخطئ أخرى . مثل غيتاني وغوستاف

لوبون . وكارل بروكامان وهو لغوي في الدرجة الأولى . لكنه بحث في التشريع الإسلامي فتاه وأخطأ . فأمثال هؤلاء لهم شهادات منصفة . وأخطاء عن جهل وعن حسن نية أحياناً .

وغيتاني ـ المستشرق الإيطالي ـ مثل آخر على هذا النوع : فهو يزع أن الهجرة إلى الحبشة اقتصادية ولخلاف حدث بين عثان بن مظعون وأبي بكر الصديق متناسياً تعذيب قريش واضطهادها للمسلمين ومع ذلك فإنه يرفض محقاً « حكاية الغرانيق » التي سير بحثها . وهكذا نراه يخطئ ثم يصيب ... وأمثاله كُثُر .

ومن هؤلاء من قدم للتراث العربي الإسلامي خدمة لا تنكر في مجال البحث والجمع والتصنيف والنشر ...

#### والنوع الثالث:

قادته موضوعيته إلى الإقرار بجال الإسلام . وعظمة نبيه . لكنه بقي على دينه أمثال الدكتورة لورافيشيا فاغليري والدكتورة زيغريد هونكه ، وجوته ، وتوماس كارليل ، وبودلي ، وتولوستوي ، ولامرتين ، والفيلسوف الشهير برناردشو الذي قال : « إن محمداً يجب أن يدعى منقذ الانسانية ، إنني أعتقد أنه لو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشاكله بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة » .

ومن هؤلاء المستشرقين من ساقه عقله ودفعه علمه إلى الإسلام فأسلم أمثال: ليوبولد فايس الذي من كتبه الشهيرة التي تداولها الناس: الطريق إلى مكة . والإسلام على مفترق الطرق ... ومثل: إتيان دينيه (١) الفرنسي المسلم ، واللورد

<sup>(</sup>۱) إتيان دينيه ، ولمد في باريس عام ١٨٦١ . من كبار أهل الفن ورجال التصوير . صاحب اللوحات الكبيرة النفيسة القيمة . تزدان بها جدران المعارض الفنيمة . وتحتفظ بها المتاحف الفرنسية الكبيرة وغيرها من متاحف العالم . وردت ترجمته في معجم « لاروس » الكبير ، أعلن \_

هيدلي<sup>(۲)</sup>، ورينيه جينو<sup>(۲)</sup>، والدكتور جرنييه<sup>(۱)</sup>.

كا أسلم أخيراً الفيلسوف والسياسي والمفكر المأركسي « روجيه غارودي » ، الذي يحمل دكتوراه في الآداب ، ومرتبة الأستاذية في الفلسفة .

لقد درَّس غارودي الفلسفة في الجامعات الفرنسية والجزائرية ، وانتخب في أوائل الأربعينات إلى الجمعية الوطنية الفرنسية ، وتكرر انتخابه أكثر من مرة ، وفي عام ١٩٥٦ اختير نائباً لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ، وفي عام ١٩٥٩ عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي ، وعضوا في المكتب السياسي الشيوعي الفرنسي حتى بداية السبعينات ، وكان مرشَّح الحزب الشيوعي لرئاسة الجمهورية الفرنسية .

إسلامه رسمياً بالجامع الكبير بمدينة الجزائر في اجتماع حافل عام ١٩٢٧ . كان كثير التفكير . جم
 التأمل . التجأ إلى العقل في أمور دين أبويه وبيئته . فرفضها وأسلم .

أشهر كتبه ، أشعة خاصة بنور الإسلام . والحج إلى بيت الله الحرام .

<sup>(</sup>٢) اللورد هيدلي ، كان لإسلامه ضجة كبيرة لمركزه . ولما يعلمه فيه عارفوه من نضج في التفكير . وتروِّ في الأمور . قال عن سببب إسلامه . قرع الدين الإسلامي لبي حقاً وتملك رشدي صدقاً . وأقنعني نقاؤه . وأصبح حقيقة راسخة في عقلي وفؤادي . إذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتها قط من قبل .

<sup>(</sup>٣) رينيه جينو ، عالم فيلسوف حكيم . أراد أن يعتصم بنص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه \_ كا يقول \_ فلم يجد ، بعد دراسة عميقة ، سوى القرآن . فهو الكتاب الوحيد الذي لم ينله التحريف ولا التبديل . مؤلفاته مشهورة في أوروبة وأمريكة . وأهمها : أزمة العالم الحديث . الشرق والغرب . رمزية الصليب : فند فيه أن الإسلام انتشر بالسيف .

<sup>(</sup>٤) الدكتور جرينييه: قال عن سبب إسلامه: إني تتبعت كل الآيات القرآنية. التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية. والتي درستها من صغري. وأعلمها جيداً. فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة. فأسلمت لأني تيقنت أن محمداً على أن بالحق الصراح من قبل ألف سنة ... ولو أن كل صاحب فن من الفنون. أو علم من العلوم. قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيداً. كا قارنت أنا ... لأسلم بلا شك. إن كان عاقلاً خالياً من الأغراض.

هذه الأسطر من كتاب : « أوربا والإسلام » للدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأرهر رحمه الله .

كُتُبُه كثيرة ، كلها عن الحرية والاشتراكية العلمية مع دراسات عن الإسلام ، مع بعض الكتب الأدبية والمسرحيات .

وفي ١١ رمضان ١٤٠٢ الموافق ل : ٢ تموز ( يوليو ) ١٩٨٢ زار جنيث بدعوة من المؤسسة الثقافية الإسلامية ، حيث أعلن إسلامه بوثيقة رسمية ، واتخذ اسم « رجا » اسماً جديداً بدلاً من « روجيه » .

وهذا يثبت أن الإسلام بحاجة إلى عقول كبيرة عالِمَة تتفهَّمه وتتبناه .

كا ويثبت - بعد ألف وأربعمئة سنة - أنه القمة في الفكر المعاصر ، يجد فيه الفلاسفة والمفكرون - إن لم يكونوا أصحاب أغراض أو تعصّب - ضالتهم المنشودة ، وملجأهم الطبيعي والفطري حيث الانسجام الفكري والاستقرار النفسي .

وأكثر ماركز المستشرقون على فتوحاتنا العربية الإسلامية . فوصفوها بالوحشية والعنف . وبالقسوة والإكراه . ونسي المستشرقون صورتين متلازمتين في تاريخ البشرية :

- صورة بيت المقدس حين استولى عليه الصليبيون في أواخر القرن الحادي عشم .

\_ وصورته حين استعاده أهله في أواخر القرن الثاني عشر .

ففي الصورة الأولى نجد الصليبيين يخربون ويدمرون ويقتلون سكان المدينة ويذبحونهم تذبيحاً . حتى ليعترف بعضهم أنهم وصلوا إلى مسجد المدينة في بحر من الدماء بلغ ركبتيه .

وفي الصورة الثانية نجد صلاح الدين يحمي الأرواح . ويبجّل رجال الدين . ويكرم الحرائر من النساء . ويصون المباني المقدسة . بل يرمّها ويأمر بإصلاحها .

ـ في الصورة الأولى : وحشية هؤلاء وقسوتهم وهمجيتهم .

- وفي الصورة الثانية : سماحة الإسلام ونبله وكرمه ...

بهنا شهد المؤرخون . غربيهم قبل شرقيهم . منذ عصر صلاح الدين حتى اليوم . ولكن ذلك لا يروق للمستشرقين . حتى لو شهد أبناء جلدتهم بنا خيراً .

يقول المؤرخ الإنجليزي المعاصر وهو من مؤرخي الحروب الصليبية - رانسان Runciman في كتابه : « تاريخ الحروب الصليبية . ج ٢ » . عند كلامه عن رجوع بيت المقدس وموقف صلاح الدين وجيشه من سكان المدينة :

« كان المنتصرون معقولين وإنسانيين ، فعلى حين نجد الفرنج عند استيلائهم على المدينة منذ ثمانية وثمانين عاماً يخوضون في دماء ضحاياهم . لا نجد في هذه المرة بناء نهب . ولا إنساناً أصابه أذى . ونرى الحراس ـ تنفيذاً لأوامر صلاح الدين ـ منبثين لحراسة الطرق والأبواب وحماية المسيحيين من أي اعتداء قد يصيبهم » .

هذا ...

وفي تاريخ الغرب مساوئ ومساوئ . وعار يتلوه عار . ولكن أين « المستغربون » الذين يكرسون أنفسهم للرد على « المستشرقين » .

تاريخنا وتراثنا كفتاة كاملة الجمال والحسن . رائعة الفتنة . وتاريخهم وتراثهم كعجوز شمطاء في عينها حَوَل . ووجهها مُتَغَضِّن . وأنفها رسم قوساً في وجهها ... ووظيفة هذا الصنف من المستشرقين : تشويه الفتاة الكاملة الجمال والحسن بتلطيخها بالطين تارة . وبتزيق ثيابها تارة . أو برميها في عرضها حسداً أو حقداً فهي العفيفة الطاهرة .

وفي الوقت ذات وظيفتهم تجميل الشمطاء بتزيينها حتى لو اضطروا إلى تركيب أعضاء جديدة تزويراً ومكابرة ... وكل عمل نقوم به نحن فهو في عرفهم تافه لا يذكر . وإذا قام الغرب بالعمل ذاته . فهو عمل كبير عظيم مُخَلَّد ...

المستشرقون ينظرون إلى نبوة محمد نظرة عادية مجردة من الصوت الإلهي ، وما ذلك إلا من قبيل التعصب الديني المبني على عداء سياسي ، إنهم ينكرون أن يكون محمد ذا نبوة صحيحة . بينا هم يقرون بهذه النبوة نفسها لجميع أنبياء بني إسرائيل . ونحن في هذه الأمور لن نغمض أعيننا عن آرائهم ولكننا سنفند الفاسد منها . وندل على موضع التحامل ليعرف القارئ ما يجب أن يأخذ .

إنهم ينكرون فضل الإسلام وأثر الحضارة العربية الإسلامية على أوربة . لم ينكرون ؟ الجواب من بحاثة منصف ذاع صيته . إنه الدكتور غوستاف لوبون . في كتابه الشهير «حضارة العرب » : « لا أرى غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي أسأل نفسي به أيضاً . وهو أن استقلالنا الفكري لم يكن في غير الظواهر بالحقيقة . وأننا لسنا من أحرار الفكر في بعض الموضوعات كا نريد » (ه).

وقال: « والحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العالم اليوناني القديم إلاً من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد. وبفضل هذه الترجمة اطلعنا على محتويات كتب اليونان التي ضاع أصلها ... فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثينة اعترافاً أبدياً. قال مسيو ليبري: لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوربة في الآداب عدة قرون "١.

ومع هذا ...

فنحن لا نريد التهجم على أحد . أو مشاتمة أحد . أو توجيه السهام لأحد . حتى المستشرقين المبشرين أصحاب الهوى . لأنهم لن يشعروا بهذا كله إنْ حصل . ولكن الذي نريده تفنيد هذه الشبه والمطاعن دون عويل . وإظهار الحقيقة دون

<sup>(</sup>٥) حضارة العرب. ص ٥٧٧.

<sup>(</sup>٦) حضارة العرب . ص ٥٦٨ .

تهويل . لننصف العلم والبحث العلمي أوَّلاً . وندافع عن تراثنا ثانياً . وحتى لا ينحرف شبابنا الناشئ مع هذا التيار من الاتهامات الباطلة التي يطلقها مثل هؤلاء المستشرقين . والتي تؤدي إلى إلقاء ستار كالح السواد على أعين شبابنا الذين لا يعرفون حقيقة دينهم . فيتبنون مثل هذه الآراء دون دراسة أو تمحيص ... ولهذا :

سنعمد إلى عقد محكمة ، وفي كل جلسة سَيُنَادى على الإسلام . ليثبت أنه فوق الاتهام . مع أن « النائب العام » سيوجّه إليه تهمة . والنائب العام في كل جلسة سيكون مستشرقاً . سنذكر اسمه واسم الكتاب الذي ذكر فيه شبهته . أو افتراءه . أو شهادته . منصفة أو متحيزة . فيأمر « القاضي » الإسلام بالدفاع عن نفسه . وغن نعني بالقاضي : العقل والفكر ، العقل الواعي المدرك . والفكر الناضج الموضوعي الذي رمى التحيز وأقبل .

سيقف الإسلام بعد أمر القاضي ودون أن يكلف محامياً للدفاع لوضوح الرؤيا . ويقينه من نفسه . فيرافع ويتلو محضر دفاعه مُبَرَّمِجاً أدلته . ذاكراً مراجعها بوضوح ليسهل على من يحضر الجلسة . أن يرجع إليها . وتوخى الإسلام المراجع المتوفرة في الأسواق حالياً . مع ذكر « شواهد » من تاريخنا وتاريخهم . وآرائنا وآرائهم .

ثم نختم الجلسة بأمر من القاضي دون أن يعلن النتيجة ، أبراءة كانت أم إدانة . لأن كل قارئ يحمل عقلاً وفكراً مختلفاً عن عقل الآخر وفكره . فتوخيت أن أدع الحكم بالبراءة أو إبقاء الإدانة للقارئ نفسه \_ لك أنت يا من تمسك هذا الكتاب بين يديك \_ فدوِّن هذه البراءة أو الإدانة لا على الورق . بل في عقلك وفكرك الذي يديك \_ فدوِّن هذه الجاكة في كل جلسة كي لا أفرض عليك \_ أيها القارئ \_ رأيي الذي توصلت إليه وهو : أن الإسلام بريء من تهم المستشرقين لا شائبة

تتخلَّف... كامل لا نقص فيه ... ولكنني أريدك أن تتلمس تلك البراءة بموضوعية ...

وفي ختام هذه المقدمة :

نوجه إلى أولئك الذين أخذوا بآراء هؤلاء المستشرقين ـ عن تحيز لكل ما هو مستورد ـ أو عن سماع دون بحث . إنّنا ندعوهم إلى قراءة هذا الكتاب بتمعن . فإن وجدوا فيه ضالتهم فبها ونعمت ... وإن بقي في أنفسهم مكابرة وعنت أو عدم قناعة . فجال الرد والنقاش مفتوح للجميع بهدوء واتزان وفكر علمي مجرد من المهوى والتحيز والتعصب . بعيدين عن التهويل والضجيج المفتعلين . اللذين لا يوصلان إلى نتيجة أو هدف .

وملاحظة نعرضها : إنّنا نناقش الإسلام فكراً ومبادئ . لانناقشه شخصيات تبنته ثم أخطأت أو أساءت إليه !... فما أجمل النقاش الهادف الذي يتجمل بوضوح الرؤيا ...

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ، أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧]

والله من وراء القصد ..

دمشق ـ ١٧ ربيع الأنور ١٣٩١ هـ

مشوقي أبوظييل

ص . ب ۱۲۲۲ دمشق ـ سوریة ۱۲ أيار « مايو » ۱۹۷۱ م



### الجلسة الأولى:

# مصرالقرآن

﴿ أَمْ يَشُولُونَ افْتَرَاهُ ، قُللْ قَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ ﴾ .
 دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ ﴾ .
 إيونس : ١٦٠]

أمر القاضي الحاجب أن ينادي « الإسلام » .

الحاجب: « الإسلام » .

يدخل الإسلام ، فيقف النائب العام ويوجه ادعاءه إلى المتهم الذي وقف وهو بشوق كي يرد التهمة التي ستوجه إليه في الجلسة الأولى .

النائب العام: القرآن من عند محمد(١) ، من تأليفه ، وأنت تدعي أنه من عند

(١) ورد في كتاب :

The Readers Companion To World Literature, By: Hornstein, Persy, Brown: P. 298 «Mohammed or Muhammed religious Leader and Author of the Koran».

والترجمة هي : « محمد زعيم ديني ومؤلف للقرآن » .

ـ ويشترك في هذه الشبهة كثيرون مثل: يوليوس فلهاوزن في كتابه تاريخ الـدولـة العربيـة، ص: ٨ طبعة: مشروع الألف كتاب، بإشراف إدارة الثقافة العامة بمصر. والدكتور بروز أستاذ الفقه الإنجيلي في جامعة بيل. ودرمنجهم...

ـ حتى د . لوبون وقع في هذا الخطأ صفحة ١١١ في « حضارة العرب » حيث ورد : « تأليف القرآن » .

الله . فكيف تثبت عقلاً ، وبموضوعية ، ودون الاستناد إلى نصوص دينية أنه من عند محمد ؟

القاضي: يخاطب الإسلام - هل عندك من جواب ؟

الإسلام: أيها القاضي، كتاب موجود، نريد أن نبحث معاً عن مصدره عثل ما أراد النائب العام، بالعقل والموضوعية، و يمكنني أن أضع لمصدره ثلاثة احتالات لا رابع لها إطلاقاً فهو إما:

- آ \_ من تأليف محمد كا يدعى النائب العام .
  - ٢ وإما من تأليف العرب.
- ق وإما من مصدر آخر (س) مجهول سنبحث عنه معاً .

ولنر هذه الاحتالات الثلاثة واحداً تلو الآخر .

أ ـ من تأليف محمد : يمكنني أن أفند هذا الاحتال بما يلي :

١- إن أسلوب القرآن يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد ، فلو رجعنا إلى كتب الأحاديث التي جمعت أقوال محمد ، وقارناها بالقرآن ، لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر في كل شيء ، في أسلوب التعبير ، وفي الموضوعات ، فحديث محمد تتجلى فيه لغة الحادثة والتفهم والتعلم والخطابة في صورها ومعناها المألوف لدى العرب كافة ، بخلاف أسلوب القرآن الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب

٢ - يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية وذاتية تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمام الله ، بخلاف القرآن الذي يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكية خالقة بارئة مصورة ، رحية لا تضعف حتى في مواطن الرحمة . فلو كان القرآن من

كلام محمد لكان أسلوبه وأسلوب الأحاديث سواء . ومن المسلّم به لدى أهل البصر الأدبي والباع الطويل في اللغة . أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه أسلوبان يختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً جذرياً .

٣ - عمد عَيْسَةُ أمي (١) ما درس ولا تعلم ولا تتلمذ ، فهل يعقل أنه أتى بهذا الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض ، فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد ، المسلم وغير المسلم حتى أصبح مصدراً من مصادر التشريع في أوروبة ، فكيف يستطيع هذا الأمي - وهل يتأتى له - أن يكون هذا القرآن بإعجازه اللغوي الفريد الغريب . وإعجازه التشريعي المتكامل اجتاعياً واقتصادياً ودينياً وسياسياً ... هل يكن لهذا الكتاب أن يكون من عنده ؟!.

2 - إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة المتناسقة للكون والحياة والفكر والمعاملات والحروب والزواج والعبادات والاقتصاد ... لو كانت من صنع عمد ، لما كان محمد بشراً . إن هذه التنظيات وهذه التشريعات والآراء تعجز عن القيام بها لجان كثيرة لها ثقافات عالمية وتخصص عميق مها أتيح لها من المراجع والدراسات والوقت . فرجل أيا كانت عبقريته ، وأيا كانت ثقافته ، ليعجز عن أن يأتي بتنظيم في مسألة واحدة من هذه المسائل ، فما بالك بكلها مع تنوعها وتلون اتجاهاتها ؟ وهل يتسنى لأمي أن يأتي بهذه النظرة الشاملة في الكون والحياة والفكر ...؟...

٥ ـ لماذا يؤلف محمد القرآن ثم ينسبه إلى غيره ؟ فالعظمة تكون أقوى وأوضح

 <sup>(</sup>٢) ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَـابَ الْبُطِلُون ﴾ ، العنكبوت :

وأُميَّة النبي ﷺ ثابتة ، ولقد بحثناها مفصَّلة في كتابنا : « آراء يهدمهـا الإسلام » ، تحت عنوان : « فآمنوا بالله ورسوله النبي الأُمي » ص ٩١ ، الطبعة الثالثة .

وأسمى فيا لوجاء بعمل يعجز عنه العالم كله ، ولكان بهذا العمل فوق طاقة البشرية فَيُرْفَع إلى مرتبة أسمى من مرتبة البشر ، فأي مصلحة أو غاية لحمد في أن يؤلف القرآن \_ وهو عمل جبار معجز \_ وينسبه لغيره ؟.

7 \_ في القرآن أخبار الأولين بما يغاير أخبارهم في الكتب المتداولة أيام محمد ، وفيه إعجاز علمي في الكون والحياة والطب والرياضيات ... وذلك بالعشرات بل والمئات ، فهل يعقل أن هذا الأمي قد وضعها ؟ وكيف عرف الأمي أن الأرض كروية بشكل بيضوي (أ) ؟ وكيف عرف الأمي نظرية انتشار الكون (أ) ؟ وكيف عرف واحدة (أ) ؟ وكيف عرف الأمي أن كية المواء في الأجواء تقل إلى درجة أن الإنسان يضيق صدره فيها (الأمي أن الشهس والقمر يسبحان في هذا الفضاء (أ) ؟ وغير ذلك عشرات وعشرات (أ) ...

كيف عرف الأمي هذه الحقائق العلمية وهي التي عرفت اليوم في الخابر الحديثة والأقمار الصناعية ؟.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ﴿ وَلَبِينُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مائَة سِنينَ وازْدَادُوا تِسْعاً ﴾ ، الكهف : ٢٥ . فثلاثمائة سنة من سني الميلاد ، تساوي بالتمام والكمال والحساب الدقيق ثلاثمائة وتسع سنين من السنين الهجرية ، فالزيادة (تسعاً) جاءت من التقويم الهجري . فكيف عرف محمد الأمي حساب ذلك ؟ . . أجب نفسك !

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ ، النازعات : ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بَأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ ، الذاريات : ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الذينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوات وَالأَرْضَ كَانَتَا رَبُّقاً فَفَتَقْنَاهَا ﴾ ، الأنبياء : ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّها يَصَّعُد فِي السِّمَاء ﴾ ، الأنعام : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ ، الرعد : ٢ .

<sup>(</sup>٩) راجع كتابنا « الإنسان بين العلم والدين » تلمس المواضع الكثيرة التي ورد فيها إعجاز علمي اكتشفه العلم في القرن العشرين .

٧ ـ في القرآن عتب ولوم لحمد في مواضع عديدة مثل:

سورة كاملة عنوانها « عَبَسَ » من آياتها : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ، أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذَّكْرَى ، أَمَّا مَن استَغْنَى ، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ، وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ، وَهُوَ يَخْشَى ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِّى ... ﴾ [ عبس : ١ ـ ١٠] .

- ﴿ عَفَا اللهُ عَنْكَ لَمَ أَذَنْتَ لَهُم ... ﴾ [ التوبة : ٤٣ ] .
- ﴿ وَمَا كَانَ لنَّبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ... ﴾ [ آل عمران : ١٦١ ] .
- ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ، تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُريدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [ الأنفال: ٦٧].
- ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى ﴾ [ التوبة : ١١٣ ] .
- ﴿ لَوْلاَ كَتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ ، لَمسَّكُمْ فِيَا أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [ الأنفال: ٨٢].
- ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلَّ ذَلِكَ غَداً ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، وَإِذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ، وَقَدْ عَسَى أَنْ يَهدِينِي رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَدْ ارْشَداً ﴾ [ الكهف : . [ YE \_ YT
  - ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ واللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [ الأحزاب: ٣٧] .
- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْواجِكَ واللهُ غَفُورٌ رَحيٌّ ﴾ [ التحريم: ١] .
- هذا العتب وغيره كثير، فهل يعقل أن يؤلف محمد الكتاب ثم يوجه العتب

إلى نفسه ؟ وحوادث عديدة قام بها محمد آنياً مع أصحابه ثم تبدلت في نص القرآن فلم يجد في نفسه غضاضة ، فلو كان القرآن من عنده لما قام بها ودوَّنها ، لغيَّرها وعمل الأنسب دون تسجيل للحادثة .

٨ = ودليل آخر: كانت تنزل بمحمد نوازل وأحداث من شأنها أن تحفزه إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلح عليه بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً، ولكن كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآناً يقرؤه على الناس (١٠).

#### أيها القاضي :

« هب أن محمداً عَلَيْكُ استوحى أصول دينه العظيم من الأرض لا من الساء فماذا يستتبعه هذا الغرض مما يصادم العقل والواقع ؟

النتيجة الغريبة هي أن قرآناً بشرياً استطاع أن يقوم بدعوة لتوحيد الله في أسلوب من القول والتوجيه لم تستطعه كتب السماء نفسها ، أفهذا منطق (١١١) ؟! » .

من عند محمد ؟

#### **ል ል ል**

#### ٢ - الاحتال الثاني أن القرآن:

من عند العرب: فطر العرب على حب البلاغة والأدب والشعر والخطابة ، فأقاموا له مواسم سنوية ، وكذلك الغزو فهو بحاجة إلى روح معنوية دافعة لأنه

<sup>(</sup>١٠) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>١١) الدعوة الإسلامية : دعوة عالمية . لمحمد الراوي ط : دار العربية . ص : ١٦٨ / ١٦٨ .

محتاج إلى شعراء وخطباء وبلغاء (١٢) يرفعون من شأن قبيلتهم ، ويحطون من قية قبيلة عدوهم .

ومن ناحية ثانية فإن إعجاز الرسل كان إعجازاً آنياً ، ينقضي لحينه . فرؤية معجزة خارقة للعادة ولقوانين الكون يستفيد منها من رآها عند حدوثها ، ولحكمة بالغة جاءت معجزات موسى في السحر ، لأن زمانه زمن ذاع فيه السحر وانتشر ، فبذَّم موسى في مضار عملهم . وحكمة بالغة أن عيسى جاءت معجزاته في الطب ، لأن زمنه ذاع فيه الطب وانتشر ، فبذَّم في ميدان عملهم ، ومضار سبقهم .

والقرآن: جاء إعجازه لقوم يباهون بالفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والخطابة فبذهم وسبقهم في مضار تنافسهم . فكيف يكون القرآن من عند العرب والتحدي قائم باق لهم في أن يقلدوا سورة منه ؟ فجاء إعجازه خالداً خلود الزمن . ولو استطاع العرب صنع قرآن لفعلوا ، كي يحافظوا على عبادة الأصنام التي سفهها قرآن محمد ، فالقرآن ليس من عند العرب قطعاً لأنهم دهشوا بأسلوبه وبلاغته وتشريعه فرضخت عقولهم له ، ودخلوا في دين الله لعجزهم عن تقليده .

لو كان القرآن من عند العرب لاستجابوا للتحدي القائم: ﴿ وَإِنْ كُنْتُم فِي رَيْبٍ مِمًّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُم صَادِقين ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا - وَلَنْ تَفْعَلُوا - فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُها النَّاسُ والحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافِرينَ ﴾ [ البقرة: ٢٣ - ٢٤] .

﴿ قُل لَئِنِ اجتَمَعَتِ الأنْسُ والجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ [ الإسراء : ٨٨ ] .

<sup>(</sup>١٢) كم من جواب كان سبباً لعفو لبلاغته واستحسانه .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ، بَلْ لا يُنؤُمِنُونَ ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ [ الطور : ٣٣ \_ ٣٤ ] .

يقول الرافعي: « فمن ثم لم يقم للعرب قائمة بعد أن أعجزهم القرآن من جهة الفصاحة التي هي أكبر أمرهم ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم  $^{(17)}$  وقال: « وحكمة هذا التحدي وذكره في القرآن إنما هي أن يشهد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وهم الخطباء اللد والفصحاء اللسن ... حتى لا يجيء بعد ذلك فيا يجيء من الزمن مولد  $^{(10)}$  أو أعجمي كاذب أو منافق أو ذو غفلة فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله وأنه غير معجز  $^{(11)}$ .

لن يكون القرآن من عند العرب لإعجازه وتحديه لهم . لإعجازه في أسلوبه الذي يقول عنه طه حسين : إن القرآن ليس نثراً كا أنه ليس بشعر إنما هو قرآن ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم . ليس شعراً وهذا واضح فهو لم يقيد بقيود الشعر ، وليس نثراً لأنه مقيد بقيود خاصة به لاتوجد في غيره وهي هذه القيود التي يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة (١٧) .

إن خروج القرآن عن أساليب العرب دليل على إعجازه وعلى أنه ليس من كلام الناس ولامن كلام محمد ولولا هذا الأسلوب ماأفحم العرب لأنهم رأوا جنساً من الكلام غير ماتؤديه طباعهم . ولما حاول بعضهم معارضته « كمسيامة » الذي

<sup>(</sup>١٣) إعجاز القرآن للرافعي ص ٢١٨ ط ٢ .

<sup>(</sup>١٤) اللد : الخصم الشديد . مختار الصحاح : ٥٩٥ .

<sup>(</sup>١٥) مولد : عربي غير محض . محتار الصحاح : ٧٣٥ .

<sup>(</sup>١٦) إعجار القرآن للرافعي ص ٢٢ طـ ٣ .

<sup>(</sup>١٧) من كتاب حديث الشعر والنثر ص ٢٥ . « طبع دار المعارف بحصر » .

أخذ يقلده فجاء بشيء لايشبهه ولايشبه كلام نفسه فأخطأ الفصاحة من كل جهاتها (١٨)

و يمكن أن أنهى هذا البند بأن التحدي قائم والإعجاز ظاهر . وليس القرآن من عند العرب .

#### **☆ ☆ ☆**

" - الاحتال الثالث والأخير أن يكون من مصدر آخر ( س ) : إذا عجز العرب عن التحدي وهم أصحاب اللغة ، فهل يعقل أن يكون من صنع بشر غيرهم ؟ من باب أولى أنه ليس من صنع الفرس أو الروم أو الأحباش .

ليس من عند العرب وليس من عند الاقوام المجاورة الأخرى بالضرورة . فمن أين هو إذن ؟ هل هو من عند بشر وقد عجز أفصح العرب - وهو بلسانهم - عن تقليده ؟ قطعاً أنه فوق مقدور البشر . فوق طاقتهم ، فمن أين جاء إذن ؟ لنضعك أيها القاضي - وأنت الفكر والعقل - حكاً .

وجوه الإعجاز فيه كثيرة: فصاحة في كل المواضيع والمواضع ، بلاغة غريبة ، سلامة من التناقض والخطأ ، غزارة في المعاني ، أنباء ومعجزات غيبية ، تشريع متكامل متناسق ... بعد هذا كله من أين يكن أن يكون ؟؟



<sup>(</sup>١٨)روح الدين الإسلامي ( عفيف طبارة ) ص ٣٤ ط ٦ .

# القرآن وأيحمان

﴿ وَمَا هُـوَ بِقَـوْلِ شَـاعِرِ قَلِيلاً
 مَا تَذُمِنُونَ ، وَلاَ بِقَـوْلِ كَاهِنِ قَلِيلاً
 مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ .
 [ الحاقة : ١١ - ٢١ ]

حضر الإسلام ودخل القاعة . مرفوع الرأس . واثق الخطى . وابتدأت الجلسة الثانية ووقف النائب العام (۱) ليقول : الإسلام والقرآن ومافيه من تأليف الراهب بحيرى . أعطاه محمد أثناء وجوده في بلاد الشام : « إن محمداً سافر مع عمه إلى بلاد الشام مرة ، وتعرف في بصرى براهب نسطوري في دير نصراني وتلقى منه علم التوراة »(۲) .

القاضي : مادفاعك أيها الإسلام ؟

الإسلام: سيادة القاضي

<sup>(</sup>۱) صاحب الشبهة هو « نورمان دنيال » عميد كلية الملكة بجامعة أكسفورد في كتابه : ( الإسلام والغرب من سنة ١١٠٠ ـ ١٣٥٠ ميلادية ) .

<sup>(</sup>٢) حضارة العرب ص ١٠٢ .

<sup>-</sup> وفي تاريخ العرب العام لـ « ل . ا . سيديو » الطبعة الثانية ١٩٦٩ ( عيسى البابي الحلبي وشركاه ) ورد : « ومحن حين نقدر القرآن . نقول إن محمداً لم يبتع في تأليفه أن يمنح البشرية أدباً أفضل مما في الإنجيل ... » . وقال : « أَلْهِمَ محمد المبادئ اليهودية والنصرانية فأقام ديساً بعيداً عن الخوارق ... » وقال : « فبلغ ـ محمد ـ بُصرى ، فاجتمع فيها ببحيرى الذي كان اسمه لدى النصارى ، جرجيس أو سرجيس ، فنال حُظُوةً عنده » . ص ٥٨ .

لي ملاحظة بسيطة صغيرة أوردها في دفاعي ضد هذه الشبهة .

إن اسم الكاهن الذي زعموا أنه كان يملي أو يعطي قصص القرآن للنبي عَلِيلَةٍ ، كان يختلف دائماً باختلاف مرجع ومصدر هذه الشبهة أو الإشاعة المفتراة ، فإن كان المرجع مسيحياً فالراهب هو سرجيوس أو « بَحِيرَى » وفي مرات أخرى هو « ورقة بن نوفل » .

وإذا كان المرجع يهودياً فصاحب القرآن «حاخام » إسرائيلي مجهول الاسم و إذا كان المرجع يهودياً فصاحب القرآن « حاخام » إسرائيلي مجهول الاسم و للندري لماذا! - كا جاء في رواية ( بيدرودي ألفونسو ) الذي ينتهي في أصله ونسبه إلى بني إسرائيل (٢) .

ياأيها القاضى لنتفكر في هذه النقاط الثاني التالية:

1 - روايات عدة : أو اختلاف الروايات يدل على أن الشبهة والتهمة لم يتفق عليها ولم تكن مُحْكَمة . فرة بَحِيرَى ، وتارة وَرَقَة ، وكرة حاخام بيدرودي ألفونسو ... أليس هذا كافياً لرد التهمة ؟

٢ ـ إن عمر محمد عَلِي كان تسع سنوات (١٠) فقط عندما ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام ، فهل يَعْقَل أن يعي ويستوعب هذا الطفل الأمي ما يليه له بَحيرى ؟

ولما عاد ثانية مع ميسرة خادم خديجة في تجارة لها كاز عمره خمساً وعشرين

<sup>(</sup>٣) مايقال عن الإسلام ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) الكامل في التساريح: جـ ١ ص ٢٦، والطبري: جـ ٢ ص ٢٧٨، الروض الأنف: جـ ١ ص ٢٠٦، عيسون الأتر: جـ ١ ص ٤٠، وفي السوف بسأحسوال المصطفى لابن الجسوزي جـ ١ ص ١٣١: « لما خرج أبو طالب إلى الشام حرج معه رسول الله بَيْلِيَّةٍ في المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة ».

سنة (٥) ، لم يتكلم ميسرة إلا بما رأى من عناية الله بحمد ، ولم يجتمع محمد في هذه التجارة مع أي كاهن أو راهب ، فلماذا نتغافل عن معجزات الله لنبيه على وهو في تجارته لخديجة ؟ ولماذا ـ نظن ـ أنه أخذ تشريعاً في هذه الرحلة ؟ .

ويحضرني تساؤل: محمد وهو في التاسعة لانقبل عقلاً أنه يستوعب قرآناً. خاصة وأنه أمي، ولكن من المحتمل وهو في الخامسة والعشرين أنه وعى هذا التشريع، والرد العقلي الموضوعي يكون: إن محمداً عندما كان في التاسعة كان أمياً، وهو في الخامسة والعشرين أمي أيضاً، ثم كيف رتب هذه التجارة مع خديجة بنت خويلد ولم تكن زوجته بعد؟ وهل كان من الممكن أن يخرج إلى بلاد الشام خلسة لو لم تكلفه خديجة بتجارتها ليأخذ من بحيرى القرآن؟

وماهي الصلة السابقة بين محمد وبَحيرَى ؟ ولماذا انتقى بَحِيرَى محمداً بالذات وأعطاه هذا التشريع ، ولم يعطه لابنه أو قريبه أو يدعيه لنفسه ؟

لماذا يعطي المجد والخلود والشهرة والقوة والنصر وخير البشرية وإنقاذها إلى هذا العربي اليتم ولم يدعه لنفسه ؟ أليس هو ـ أقصد الراهب بحيرى ـ أولى بذلك من يتم أبي طالب ؟؟؟

٣ ـ إن النبي ﷺ لم يبق ـ في رحلته الأولى ـ إلا وقتاً قصيراً مع بَحِيرى بوجود أناس كثر ، فعامل الزمن يجب التنبه له ، فهل يكفي لهذا الأسي الصغير يوم أو يومان أو ثلاثة كي يعى القرآن كله جملة وتفصيلاً ؟.

ولو أنه أخذ شيئاً من بحيري لقالت قريش لحمد لما ادعى النبوّة : إن بحيري

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف: جـ ١ ص ٢١٢ ، عيسون الأتر: جـ ١ ص ٤٧ ، البــــدايـــة والنهـــايـــة : جـ ٢ ص ٢٩٥ .

أعطاك هذا ، ولكان ذلك ورقة رابحة بيد قريش (١) ، لأنه لن يستطيع إنكار ماأخذ بوجود قومه ، وهذا مال تقله قريش في حربها الإعلامية ضد النبي وضد القرآن ، وهي التي أشاعت ماأشاعت ، وعملت ماعملت للوقوف في وجه النبي والقرآن !!

2 - رفضنا عقلاً وبرهنا بموضوعية أن القرآن لن يكون من عند بشر مطلقاً ، فبَحِيرى بشر ، وورقة بن نوفل بشر ، وحاخام الفونسو بشر ... كلهم بشر فلن يكون من عندهم ، ولو بقي محمد عندهم آلاف السنين لما أتوا بمثله ولما أعطوه بالتالي هذا التشريع المعجز .

ه ـ لم يعاصر بَحِيرى أو ورقة ... التسلسل النزمني للحوادث الواردة في القرآن الكريم ، فأين بحِيرى أو ورقة أو ... من سؤال يسأله رسول الله فنرى الإجابة قد وجدت في حينها وجاء القرآن يشرحها ويحدد موقفه منها ، وهذا يدحض دحضاً قاطعاً كون القرآن من عند هؤلاء فلو كان جزء منه من عنده ، لكانت الحوادث التي جرت بعدهم وتكلم بها النبي من عنده لها أسلوب يغاير أسلوبهم ، أي لكان في القرآن أسلوبان متغايران وهذا مالانراه في القرآن قطعاً .

ومها كان بَحِيرى أو غيره : كبير عقل ، وصاحب نظر ثاقب ، وعبقرياً فذاً رهطاً ، فلن يعرف أو يعرف غيره حوادث جرت بعد وفاته بعشرات السنين !..

٦ في القرآن الكريم آيات لاتوافق عقيدة المسيحية فكيف يكتبها بَحِيرى أو
 ورقة ؟ وآيات توضح نفسية اليهود الخبيثة فكيف يكتبها « حاخام » ؟.

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>٦) ولقال ذلك هرقل وملك غسّان أيضاً عندما دعاهم النبي ﷺ إلى الإسلام ديناً ساوياً موحاً بـه
 من الله إليه .

### آيات لاتوافق المسيحية:

١ - ﴿ وَقَوْلِهِم إِنَّا قَتَلْنَا اللَّهِ عَيسَى ابنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُم وَإِنَّ الذِينَ اختَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ وَمَا طَّنَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴾ [ النساء : ١٥٧ ] .

٢ ـ ﴿ ياأَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُم وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إلاّ الحَقَّ ، إنَّمَا اللهِ عَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاثَةٌ ، انتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إله وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَـدٌ لَـهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً ﴾ [ النساء : ١٧١] .

٣ ـ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ المَسِيحُ ابنُ مَرْيَمَ وَقَالَ المَسِيحُ يابَنِي السُّهِ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِك بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّ المِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ [ المائدة : ٧٢] .

٤ ـ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى ابنَ مَرْ يَم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْمَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ؟ قَالَ : سُبْحانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَأَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الغُيوبِ ﴾
 ١١١٤ قلائدة : ١١٦ ] .

٥ \_ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ يابَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدي اسمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بالبَيِّناتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [ الصف : ٦ ] .

فأين التوحيد لله المطلق في العقيدة الإسلامية من التثليث في عقيدة بَحِيرى ؟!

## وآيات تندِّد باليهود ونفسيتهم:

١ - ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُم لَيَكُتُمُونَ الْحَقّ وَهُم يَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ١٤٦ ] .

٢ \_ ﴿ وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ، غُلَّتُ أَيْدِيهِم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ... ﴾

٣ - ﴿ مَثَـلُ الـذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَـلِ الحِمَـارِ يَحْمِـلُ أَسْفَاراً ، بِئُس مَثَلُ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ ، وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾
 ١ الجمعة : ٥] .

٤ \_ ﴿ ... قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ أَدْنَى بِالذِي هُوَ خَيْرٌ ؟ اهبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَاسَأَلْتُمْ ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ والمَسْكَنَةُ وبَاؤُوا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ، وَيَقْتَلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحَقِّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [ البقرة : ٦١ ] .

٥ \_ ﴿ وَإِذَا جَاوُوكُم قَالُوا آمَنّا وَقَد دَخَلُوا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ . وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ( المائدة : ٦١ - ٦٢ ] . السَّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ( المائدة : ٦١ - ٦٢ ] .

٧ ـ هـل الراهب بَحِيرى كاذب ؟ أو ورقة كاذب ؟ كيف نرض بعالم دين ، عكف واعتكف في صومعته وديره للعبادة ومعرفة الله عقلاً وروحاً أن يكذب ؟ والكذب نقيصة لانقبل بها لإنسان عادي ، فكيف لناسك متعبد ؟ كيف يقول أحدهم أن القرآن من عند الله نزل على قلب محمد بن عبد الله وهو من عنده ؟

 <sup>(</sup>٧) راجع تفسير الآيتين في أحـد التفاسير ، مثـلا « التفسير الحـديث » لمحمـد عـزة دروزة ،
 حـ ١١ ص ١٣٩ .

هل يرضى صاحب الشبهة « نورمان دنيال » أن يكون عالم دينه كاذباً ؟ ومامصلحته في هذا الافتراء ؟

## ٨ - وكامة أخيرة - ياسيادة القاضي -

إن القرآن الذي قالوا عنه إنه من عند بَحِيرى أو غيره ، صاغوه في ترجماتهم إلى الأوربية بتشويه وتحريف فلم يسمع الأوربي بلاغة وتشريع القرآن ، ترجماتهم مشوَّهة (١) فلا أمانة تاريخية أدبية في النقل لغرض في نفوس المترجمين ، ترجماتهم ذكروا فيها قصصاً غرامية ، هذا الراهب : فيدنزيو Fidenzio يقول بأسلوب القصص الغرامية الأخاذة (١) :

« كان هناك رجل يسمى سيدوس - زيد - له زوجة تسمى زبيب (١٠) - هكذا - وكانت هذه الزوجة أجمل نساء الأرض في زمانها ، وسمع محمد بجالها الرائع فشغف بها حباً ، وأراد أن يراها ، فقصد إلى منزلها في غياب زوجها يسأل عنه ، فقالت له الزوجة : ماذا تبغي يارسول الله ؟ وماذا جاء بك عندنا ؟ إن زوجي قد ذهب إلى عمله . ولم تخف المرأة خبر الزيارة عن زوجها الذي سألها عند عودته : هل كان رسول الله هنا ؟ فقالت : نعم كان هنا . قال : هل رأى وجهك ؟ قالت : نعم رآه وأطال النظر إليه . فقال الزوج حينئذ : لاعيش لي معك بعد الآن ... » .

ومضى الراهب « الأمين » في سرد القصة على هذا النمط مستشهداً لها بما ورد عن حديث زيد وزوجته في سورة الأحزاب فتّت « الأحدوثة » .

<sup>(</sup>A) راجع عدد « الهلال » شهر كانون الأول سنة ۱۹۷۰ ، لمعرفة الترجمات كلها وذلك في ص ۱۰۶ حتى ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٩) مايقال عن الإسلام ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>١٠) ترجمة أمينة حتى في الأساء ( زينب ) ترجمتها : « زبيب » . والقصة مفصلة في بحث زوجات محمد في هذا الكتاب . فَتُراجع لمعرفة كذب ودجل ( فيدنزيو ) وأمثاله وأشياعه .

( فمن يكذب ويفتري علينا عثل هذه الإفتراءات التي لانقبلها ـ أو يقبلها عاقل ـ على مؤمن عادي من عامة المسلمين ، ينطق بإشاعات منها أن القرآن من عند راهب ) .

فالأدلة الثانية - أيها القاضي الحكم - كل واحد منها كافٍ لرد شبهة : « نورمان دنيال » عميد كلية الملكة بجامعة أكسفورد .

☆ ☆ ☆



( الجلسة الثالثة )

# تناقض في القرآن

﴿ أَفَلَا يَشَدَبَّرُونَ القُرْآنَ ؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلاَفاً مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلاَفاً كَثْيِراً ﴾ [النساء: ٨٠]

التهمة اليوم موجهة من (جولد تسيهر) ولوسيان كليموفتش ، اللذين لا يعترفان بالقرآن كتاباً ساوياً ، بل إنه من تأليف محمد ، وهذه الشبهة رددنا عليها وأثبتنا عقلاً أن القرآن لا يكن أن يكون من عند بشر ولو اجتمعوا له . وهما يزعمان أن بالقرآن تناقضاً . فلنستم للنائب العام :

وقف النائب العام وقال : « ومن العسير أن نستخلص من القرآن نفسه مذهباً عقيدياً موحداً متجانساً وخالياً من المتناقضات ولم يصلنا من المعارف الدينية ، الأكثر أهمية وخطراً ، إلا آثار عامة نجد فيها - إذا بحثناها في تفاصيلها - أحياناً تعاليم متناقضة »(۱) .

... ويقول القرآن: «إن الله خلق جميع الحيوانات من الماء، ثم يذكر بعد ذلك في سبع آيات مختلفات أن الله خلق الإنسان خلقاً، ثم هو في الوقت نفسه يناقض نفسه بنفسه سبع مرات، فيقول في مرة: إن الله خلق الإنسان من التراب، في مرة ثانية من طين، وفي مرة ثالثة من الفخار ورابعة من

<sup>(</sup>١) حول د تسيهر في بحثه : « نمو العقيدة الإسلامية وتطورها » . والنص عن : « الإسلام بين الإنصاف والجحود » .

الصلصال ، وخامسة من صلصال كالفخار ، وسادسة من حماً مسنون ، مرة سابعة من الماء ... وهي كلها متناقضات تؤكد أن تأليف القرآن لم يتم في زمن واحد ، ولا على يد مؤلف واحد »(٢) .

جلس النائب العام فخوراً بشبهته ، وأمر القاضي الإسلام أن يدافع عن نفسه أمام هذه التهمة الخطيرة ، فوقف وقال :

- أيها القاضي الكريم ، أغرب ما أستغربه أن يكون تفسير ودراسة القرآن الكريم على أيدي أناس مافهموا اللغة العربية التي هي لغة القرآن . وأغرب من ذلك أن يركض شبابنا إلى تفسيرات المستشرقين الذين اتصفوا إما بالجهل وإما بالحقد وإما بالتعصب ، أيها أجدر ـ عقلاً ـ بالتفسير والأخذ عنه : مفسرونا العرب المسلمين الذين عجنتهم اللغة العربية ، وعشقوها وعشقتهم ، وتبحروا بها حتى صارت جزءاً من كيانهم ... أم نعتمد على مستشرقين لا يعرفون نطق حرف « الضاد » بعد ؟ أو « الحاء » ، أو « الحاء » ؟. أصاحب اللغة العربية أجدر بتفسير لغته ، وإفهام العالم مكنون قرآنه العظيم ، أم إنسان آخر بدأ يدس لتعصب في نفسه ، وحقد في قلبه ، وغل في روحه على أمتنا العربية الإسلامية ؟

إن التناقض « موجود » ولكن أين ؟ إنّه موجود في عقول المتعصبين ، وفي رؤوسهم ، وفي كلامهم ـ مكابرة ـ إن التناقض موجود في كلام جولد تسيهر نفسه عندما وضع تعريفاً للقرآن ، فعرفه بقوله : إنه كتاب الإسلام المقدس « ودستوره الموحى به »(١) . اعترف بأنه لا يكن أن يكون من عند بشر لامحد ولا غيره ـ فهو فوق طاقتهم ، ولكن غلبت على الرجل نوازع قومه ، ومآخذ الهوى فمال مع هذه المآخذ والنوازع .

<sup>(</sup>٢) لوسيان كليوفتش عن كتاب « المسلمون تحت الحكم الشيوعي » للأستاذ محمد سامي عاشور .

<sup>(</sup>r) راجع ص ١٠١ من كتاب « الإسلام بين الإنصاف والجعود » لمحمد عبد الغني حسن .

هذه التهمة ليست جديدة \_ يقولها المستشرقون حديثاً ولم تكن بالأمس \_ إنها قد يمة حملها جيل عن جيل ، ألم تقل قريش عن القرآن ، كا ذكر القرآن : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكَ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ [ الفرقان : ٤ ] ، وقالوا : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [ الأنعام : ٧ ( ٧/١١ ، ٤٣/٣٤ ، ١٥/٣٧ ) ] .

وتصدى في كل عصر لأمثال المفترين السابقين من رد كابن قتيبة الذي قال: « وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ، ولغوا فيه وهجروا واتبعوا ﴿ مَا تَشَابَة مِنْهُ الْبَيْغَاءَ الفِتْنَةِ وَالْبَيْغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: ٧]. بأفهام كليلة وأبصار عليلة ، ونظر مدخول ، فحرفوا الكلام عن مواضعه ، وعدلوه عن سبله ، ثم قضوا عليه بالتناقض ، والاستحالة في اللحن ، وفساد النظم والاختلاف ، وأولوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمر ، والحدث الغر ، واعترضت بالشبه في القلوب ، وقدحت بالشكوك في الصدور ، ولو كان مانحلوا إليه على تقديراتهم وتأويلهم ، لسبق إلى الطعن به من لم يزل رسول الله على يتج عليه بالقرآن ، ويجعله العلم لنبوته ، والدليل على صدقه ، ويتحداه في موطن بعد موطن على أن ويجعله العلم لنبوته ، والدليل على صدقه ، ويتحداه في موطن بعد موطن على أن يأتي بسورة من مثله ، وهم الفصحاء والبلغاء ، والخطباء والشعراء ، والخصوصون من بين جميع الأنام بالألسنة الجداد ، واللدد في الخصام ، مع اللب والنهى وأصالة الرأي ، وقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب ، وكانوا مرة يقولون : هو سحر ، ومرة يقولون : هو قول الكهنة ، ومرة يقولون : أساطير الأولين ، ولم يخك الله تعالى عنهم ، ولابلغنا في شيء من الروايات أنهم جدبوه من المجهة التي يحتربة ميها الطاعنون » (\*)

<sup>(</sup>٤) جدبوه . عابوه . مختار الصحاح ، ص : ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) « الإسلام بين الإنصاف والجحود » ص ٩٦/٩٥ .

## ومن هذه التناقضات التي اتهم بها القرآن:

١ ـ ورد في سورة الطور ، ٢٥ : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ .
 بينما في سورة المؤمنون ، ١٠١ : ﴿ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ . ففي
 الآية الأولى إثبات للتساؤل ، وفي الثانية نفي له ، وفي ذلك تناقض جلي .

٢ ـ جاء في سورة الحجر ، ٩٢ ـ ٩٣ : ﴿ فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُم أَجْمَعِينَ ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، وجاء في سورة الرحمن ، ٣٩ : ﴿ فَيَوْمَئِدْ لاَ يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلاَ جَانٌ ﴾ . فبين الآيتين تناقض واضح .

٣ ـ نقرأ في سـورة الأنفـال ، ٣٣ : ﴿ وَمَـا كَـانَ اللهُ مُعَـذَّبَهُم وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ اللهُ مُعَـذَّبَهُم وَهُمُ أَلاً يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ . ونقرأ في سـورة الأنفـال نفسهـا ، الآيـة : ٣٤ : ﴿ وَمَـا لَهُمُ أَلاً يُعَذِّبَهُم الله كَ ، فالتناقض بَيِّن .

٤ ـ ورد في سورة الكهف ، ٤٦ : ﴿ المّالُ وَالبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... ﴾ ثم ورد ما يشوش ويعكس هذا المعنى في سورة التغابن ، ١٤ : ﴿ يَاأَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِن أَزْوَاجِكُمْ وَأُولادِكُم عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُم ﴾ ، وفي سورة الأنفال ، ٢٨ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ . فالمعنى في الآيات الثلاث غير مترابط ولا يكن التوفيق بينها .

٥ ـ ادعاء « لوسيان كليموفتش » عن تناقضات الخلق : مرة من ماء ، ومرة من طين ، ومرة من تراب ، ومرة من صلصال ، ومرة من حماً مسنون ...

#### ☆ ☆ ☆

أيها القاضي الحكيم ... قبل تفنيد هذه « التناقضات » واحدة تلو الأُخرى ، تحضرني قصة أجعلها مقدمة لدفاعي عن القرآن العظيم :

يُرْوَى أن إبليس ظهر يوماً لأحد النساك ، فبين سؤال وجواب بينها ، طرح الناسك سؤالاً فقال : ياإبليس ، أتحفظ شيئاً من القرآن الكريم ؟ .

إبليس: نعم، وكيف لا ؟ وهو كتاب الله عز وجل!.

الناسك : ماذا تحفظ منه ، أتلُ عليَّ اسمعني ؟.

إبليس : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ ﴾ (١) [ النساء : ١٣ ] ، ثم تنفس برهة وقال : ﴿ فَوَيْلٌ للمُصَلِّينَ ﴾ (١) [ الماعون : ٤ ] ، ثم سكت ، وأخذ ينظر للناسك .

الناسك : ويل لك ، ألا تحفظ غير هذا ، إن لكلا الآيتين تتمة لماذا لم تذكرهما ؟

إبليس : ليس فرضاً عليَّ أن أحفظ القرآن كله ، إنما تلوتُ ما تيسر منه .

الناسك: اللهم أعوذ بك من علم لاينفع، وأعوذ بك من عالم ضال بهواه، مضلل عن قصد، أو مكابر حاقد ... اللهم أعوذ بك من إبليس وجنده من الجن والإنس، فاختفى إبليس اللَّعين وعاد الناسك إلى عبادته، وراح إبليس يفتش عن جاهل يغويه.

أيها القاضي ، وهكذا المستشرقون ، إنهم يفسرون حسب هواهم ، والتناقض المزعوم نُوضِّح كل بند حسب تسلسله بما يلي :

١ - إذا نفخ في الصور نفخة واحدة ، تقطعت الأرحام وبطلت الأنساب ،

<sup>(</sup>٦) الىساء : ٤٣ ، وتتمتها ﴿ ... وَأُنْتُم سُكَارَى ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الماعون : ٤ وتتمة الآية الكريمة ، ﴿ الذينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهم سَاهُون ﴾ .

وشغل الناس بأنفسهم عن التساؤل : ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ (١٠ [ الزمر : ٦٨ ] ، فإذا نُفِخَ فيه أخرى قاموا ﴿ ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ حول أي شيء : ﴿ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدقَ الرُّسَلُونَ ﴾ [ يس : ٥٢ ] .

لقد غفل المستشرقون والمبشرون أن بين الحالتين فرقاً ، يقتضي التساؤل في واحدة ، وعدم التساؤل في الأُخرى .

٢ ـ التناقض الثاني الذي ليس في القرآن ، بل في ذهن المستثرقين ، نوضحه
 كا يلى :

يُسأل الناس يوم القيامة ويوقفون على ذنوبهم ، ويحاسبون حساباً عادلاً كل بحسب عمله ، وذلك في موقف معلوم ، فإذا انتهت المسألة ، وألزمت الحجة ، انقطع الكلام ، وذهب الخصام ، وانقسم الناس وامتازوا إلى شقي وسعيد ، وَعُرِفَ أصحاب البين من أصحاب الشمال فلم تعد حاجة للسؤال . وهذا الموقف غير ذاك ، لكل ظرفه المناسب . الموقف الأول سؤال للحساب ، والثاني تم السؤال وألزمت الحجة فلا سؤال بعد إصدار الحكم .

٣ ـ التناقض الثالث الذي ورد في عقول المستشرقين ، نوضحه بما يلي :

﴿ اللّهِم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أُو ائتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [ الأنفال : ٣٢ ] ، فهو يريد : أهلكنا وأهلك محمداً ومن معه عامة ، ولا تبق على واحد من الجميع ، فأنزل الله تعالى قوله : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأُنْتَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُم وَهُم يَسْتَغفِروُنَ ﴾ [ الأنفال : ٣٣ ] أما

<sup>(</sup>٨) للتوسع في موضوع هذه الآية راجع ، الإتقان في علوم القرأن للسيوطي ، الجزء الثاني ، ص ٢٧١ وما بعدها ، الطبعة الثالثة « طبع البابي الحلمي عام ١٩٥١ » .

تعذيبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام فقد كان بعد خروج النبي عَلَيْكُ والصحابة عنهم فأين التناقض ؟! .

٤ ـ ليس من تناقض أو تشويش في البند الرابع : « المالُ والبنون زينة الحياة الدنيا ... » الخطاب للمؤمن الذي سيبقى قلبه معلقاً بالباقيات الصالحات. ... والمال والبنون أيضاً فتنة ـ امتحان ـ لضعيف الإيمان ، فقد يحجبه المال أو البنون عن الخالق العظيم إذا تشاغل بها عنه ، وجعل همّ هذه الزينة الزائلة . فيجب ألا يطغى نصيب الدنيا على نصيب الآخرة . المال والولد فتنة ـ اختبار ـ ﴿ وَاللّهُ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴾ [ التغابن : ١٥ ] لمن آثر عبة وطاعة الله على محبة الأموال والأولاد ، فها زينة حياة المؤمن ، وهما فتنة لضعيف الإيمان أو فاقده .

فلا تناقض ، بل تكامل بين الآيات وترابط .

٥ ـ رد الإسلام على التناقض الذي ادعاه « لوسيان كليوفتش » :

جعت الآيات التي تذكر خلق الإنسان من « ماء » فكانت (١ ٢ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ١١٣ / ٢٠ ، ١١٣ / ٢٠ ، ٢ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢١ ، ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ / ٢٠ ) . أما الفخار والصلصال والحمأ المسنون . فذكرت هذه الكلمات في سورتين فقط الرحمن ( ٥٥ / ٢١ ـ ٢٠ \_ ٢٢ ) .

ولدى رجوعنا إلى عدة تفاسير كابن كثير والظلال والتفسير الحديث والبيضاوي . وكلمات القرآن المفسرة الموضحة وجدنا أنه لا خلاف مطلقاً . ولا صحة بتاتاً لادعاء « لوسيان » .

<sup>(</sup>٩) الرقم الأول يدل على السورة بحسب تسلسلها والرقم الثاني على الآية .

ونوضح الآن ما يلي :

الخلق من ماء هو الخلق الحالي الذي حفظ النسل بعد خلق آدم من تراب ، والمراد بالماء في الآيات الوارد أرقامها سابقاً: المني . وهذا المني وصف في سورة السجدة بأنه « مهين » أي ضعيف حقير ـ وهو كذلك ـ وصف في سورة الطارق أنه « دافق » أي مصبوب بدفع وسرعة في الرحم ـ وهو كذلك .

أما الخلق الأول فهو من :

- صلصال : وهو من الطين اليابس كالفخار (١٠٠) أو من :

ـ حمّاً : وهو طين أسود متغيّر من طول مجاورة الماء .

والمسنون : المصور صورة على هيئة إنسان أجوف .

والفخار : الطين الذي يحرق ليتحجر .

فخلق الإنسان الأول من تراب جعله طيناً ثم حماً مسنوناً ثم صلصالاً ... فلا خلاف . ولا يخالف ذلك الخلق من تراب ونحوه (١١١).

لم تذكر الآيات أن الخلق كان من تراب ثم حديد . ثم هواء . ثم ذهب . ثم غاز ما . ثم ماء مهين أو دافق . لا . بل كان الخلق من تراب جعله طيناً ثم حماً مسنوناً ثم صلصالاً وكلها متصلة اتصالاً وثيقاً بالتراب . وكلها ـ أيضاً ـ حالات متتالية متطورة للتراب بالذات . فأين التناقض الذي جعل « لوسيان » يؤكد أن تأليف القرآن لم يتم في زمن واحد ولا على يد مؤلف واحد ؟

أيها القاضي . يظهر لكل موضوعي أن الهجوم على القرآن هجوم من حاقدين

<sup>(</sup>١٠)ورد في تفسير ابن كثير جـ ٢ . ص ٥٥٠ . عن ابن عباس ومجاهد وقتدادة . الصلصال « التراب اليابس » .

<sup>(</sup>١١)راجع البيضاوي . ص ٧٠٥ . وراجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . جـ ٢ . ص ٢٩ . الطبعة الثالثة « البابي الحلبي » .

متعصبين . حتى أنهم عابوا ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ قول ه تعالى في سورة يوسف : « فأكله الذئب » قالوا ـ حسب محاكمتهم ـ كان الأولى أن يُستعمل هنا « الافتراس » لأنه فعل السباع . وكان الأفصح أن يقال : « فافترسه الذئب » .

وقد رد على مثل هؤلاء الإمام الخطابي من علماء القرن الرابع الهجري قائلاً: فأما قوله تعالى « فأكله الذئب » فإن الافتراس معناه في فعل السبع: القتل وحسب . وأصل الفَرْس: دق العنق.

أما أكله الذئب: أي أكله أكلاً وأتى على جميع أجزائه وأعضائه . فلم يترك مفصلاً ولا عظماً . وذلك أنهم \_ يعني أخوة يوسف \_ خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه فادعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة . والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى . فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل . على أن لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من السباع .

... فهلا ترك أصحاب اللكنة ، ومن تعجز ألسنتهم نطق الأحرف العربية ... تفسير القرآن ، وترك الأمر لأهله ! فقد وصل بهم الأمر إلى السخافات .

يقول العقاد « رحمه الله » : ( قرأنا لبعضهم أخيراً كتاباً عن الشيطان يلم فيه بصفة إبليس في الإسلام ويستغرب فيه - من هذا الدين - أن يقول عن الله إنه أمر الملائكة بالسجود لآدم ... مع أنه الدين الذي اشتهر بغاية التشدد في إنكار الشرك وتكفير كل ساجد لغير الله ...

ومرد الخطأ فيا بدر إلى الكاتب من التناقض بين التوحيد وبين السجود لآدم أنه فهم السجود بعنى الصلاة دون غيرها من معاني الكلمة في اللغة العربية . وفاته أن الكلمة عرفت باللغة العربية قبل أن يعرف العرب صلاة الإسلام . ولم يفهموا منها أنها كلمة تنصرف إلى العبادة دون غيرها . لأنهم يقولون « سجدت عينه » أي

أغضت . وأسجد عينه أي غض منها . وسجدت النخلة أي مالت . وسجد : أي غض رأسه بالتحية . وسجد لعظيم : أي وقره وخشع بين يديه . ولا تناقض على معنى من هذه المعاني بين السجود لآدم وتوحيد الله . إنما السجود هنا هو التعظيم المستفاد من القصة كلها . وهو تعظيم الإنسان على غيره من المخلوقات )(١٢)

ونضيف : أن التعظيم ليس لآدم بذاته ، إنها لمن خلق آدم من تراب ، وجاء الأمر من الله . فتعظيم آدم امتثالاً لأمر الله وطاعة له .

والسجود لم يأت من بشر لبشر حتى نرى التوحيد في خطر . بل السجود من الملائكة لبشر ، ولا ندري نحن وضعية الملائكة وحالتهم أثناء السجود .

وليس السجود لآدم سجود عبادة ، بل سجود لعظمة الله ، لقدرته ولإبداعه الذي خلق وكوَّن آدم .

ومن سخافات جولد تسيهر أن التناقض في القرآن موجود في صفات الله فرة: رحمن رحم . ومرة القادر الجبار . ومرة غفور رحم . ومرة شديد العقاب ... ونسي جولد تسيهر أن رحمته سبحانه لقوم هم المؤمنون ، وهو قادر جبار على من عصى وفسق . أنه سبحانه غفور لمن تاب وأناب ، وشديد العقاب لمن كابر على ذنبه ولم يرجع عنه .

﴿ وَالذينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورَ رَحِيمٌ ﴾ [ الأعراف : ١٥٣ ] .

﴿ كَدَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِنُنُوبِهِمِ وَاللهُ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ [ آل عمران : ١١ ] .

<sup>(</sup>١٢)حقائق الإسلام وأباطيل خصومه . ص ٩٨ / ٩٩ . للعقاد رحمه الله .

ومن التناقضات المزعومة التي قالها المستشرقون . التناقض الوارد في الآيات التالية :

- ﴿ رَبُّ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ﴾ [ المزمل: ٩] .
  - ﴿ رَبُّ المَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ المَعْرِبَيْنِ ﴾ [ الرحمن : ١٧ ] .
- ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ [ المعارج: ٤٠] .

ف القرآن يناقض بعضه : فمرة ربًّ المشرق وربُّ المغرب . ومرة « مشرقين ومغربين » (١٢). ومرة أخرى « مشارق ومغارب » .

ما سبق تناقض متخيل . نفنده بما يلي :

- رب المشرق ورب المغرب : كجهة شروق . وكجهة غروب بشكل عام على الكرة الأرضية . فجهة تشرق منها الشمس وجهة مقابلة تغيب منها .

ـ أما « ربُّ المشرقين وربُّ المغربين » . فالشمس كما هـ و مـلاحـظ تشرق من نقطته نلاحظها في الشياء . وكذلك الغروب .

<sup>(</sup>١٣) هناك قاعدة في العربية تدعى قاعدة « التغليب » . وهي أنهم يُغلّبون على الشيء ما لغيره . لتناسب بينها أو اختلاط . فلهذا قالوا : « الأبوين » في الأب والأم ومنه قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى العَرْشِ ﴾ [ يوسف : ١٠٠ ] ، وقالوا : « المشرقين والمغربين » . أي يقصدون الشرق والمغرب . وقالوا : « القمرين » في الشمس والغرب . وقالوا : « القمرين » في الشمس والقمر . وقالوا : « الموتين » في الموقى . راجع ما قالم و ٢٥٠ / ٧٦٥ .

### ومن الناحية الجغرافية والفلكية:

إن الشهس تتعامد على مدار السرطان (١٤) في نصف الكرة الشالي . وشتاء بالنسبة لنا سكان النصف الشالي . تكون الشهس متعامدة على مدار الجدي (١٥) في نصف الكرة الجنوبي . فعند تعامدها على مدار السرطان تشرق متعامدة عليه ومائلة على مدار الجدي . ثم ترجع فتتعامد على مدار الجدي وتشرق من مكان آخر مائلاً بالنسبة لسكان النصف الشالي . إذن : شتاء وصيفاً : تشرق فيها الشهس من موضعين متباعدين ومائلين من حيث الأشعة أو متعامدين . يقابلها مغربان متباعدان .



ودليل آخر يوضح فيه القرآن مراده بأن هنالك بعداً عظيماً بين المشرقين : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ القرين ﴾ وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ القرين ﴾ [الزخرف: ٣٨].

فالمشرقان : هما شروق الشمس على المدارين يقابلها مغربان .

- أما المشارق والمغارب . فالشمس أثناء تنقلها بين المدارين تمر بنقاط متسلسلة عديدة ولا تمر قفزاً . فكل نقطة أثناء التنقل بين المدارين في الذهاب والإياب تعتبر مشرقاً يقابلها مغرب وبذلك تكون مشارق يقابلها مغارب .

<sup>(</sup>١٤) يقع مدار السرطان في نصف الكرة الشالي على بعد ٥, ٢٣ درجة عرض « شالاً » تتعامد عليه الشهر صفاً فيكون في الجنوب شتاء .

<sup>(</sup>١٥) يقع مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي على بعد ٥ , ٢٣ درجة عرض « جنوباً » تتعامد عليه الشمس صيفاً فيكون في الشمال شتاء .

وهناك مشارق ومغارب في الكواكب : ﴿ رَبُّ السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَارِقِ ﴾ [ الصافات : ٥ ] فبعد ذكر السموات والأرض وما بينها من عوالم وكواكب . ذكر عزَّ وجل المشارق فلكل عالم أو كوكب مشرق فسبحانه وتعالى رب المشارق .

فأين التناقض ؟!

إنه العجز عن الفهم . والتصدي بحقد لأمور لم يفهموها وبدؤوا يقارنون بينها فالخطأ خطأ المقارن ، خطأ المقارنة والتفسير . وليس تناقضاً في الآيات .





( الجلسة الرابعة )

عالمت الإيلام

﴿ إِنْ هُــوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلعَـــالَمِينَ ،
 وَلَتَعْلَمُنُ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين ﴾ .
 [ ص : ٧٧ ـ ٨٨ ]

القاضي : « الإسلام » .

الحاجب « يصرخ » : « الإسلام » .

يدخل الإسلام وعلى شفتيه ابتسامة البريء وفي قساته سخرية من أعدائه وفي يقينه براءته وبراءة نبيّه .

النائب العام: «إن فكرة عموم الرسالة جاءت فيا بعد. وإن هذه الفكرة على الرغ من كثرة الآيات والأحاديث التي تؤيدها. لم يفكر فيها محمد نفسه وعلى فرض أنه فكر فيها . فقد كان تفكيره تفكيراً غامضاً . فإن عالمه الذي كان يفكر فيه إنما كان بلاد العرب . كا أن هذا الدين الجديد لم يهيئاً إلا لها . وأن محمداً لم يوجه دعوته منذ بعث إلى أن مات إلا للعرب دون غيرهم . وهكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام قد غرست ولكنها إذا كانت قد اخترت ونمت بعد ذلك فإنما يرجع هذا إلى الظروف والأحوال أكثر منه إلى الخطط والمناهج »(1). «لم يتخط محمد

Muir: The Caliphate, pp. 34. 44. (١) وترجمة النص عن كتاب « تاريخ الإسلام » ص ١٦٧ . جـ ١ . ط ٦ .

\_ وهذا الرأي للمستشرق الهولندي « فنسنـك » ، ورد في كتـاب المرحوم د . حموده غرابـة في كتـاب « الأشعري » . راجع الدعوة الإسلامية دعوة عالمية لحمد الراوي ، ط . دار العربية .

ـ وأورد « جاك . س . ريسلر » في كتابه : « الحضارة العربية » ترجمة غنيم عبدون . نشر المدار المصرية في ص : ٢٧ . « رب العرب » وأوضح أن الإسلام للعرب فقط .

بفكره حدود الجزيرة العربية ليدعو أمم العالم في ذلك الوقت إلى هذا الدين "<sup>(۲)</sup>. « وليس من الميسور أن نقرِّر ، على وجه الدقة ، ما إذا كان النبي نفسه قد استشعر أنه مدعو لمثل هذه الرسالة العالمية "<sup>(۲)</sup>.

ابتسم الإسلام ، ووقف وقفة المتأكد من النصر ، وقف بقوة الإيمان بالمبدأ ، ومبدأ الإيمان بالقوة ، وبدأ يدافع عن نفسه قائلاً :

أيها السيد القاضي:

هل يعقل أن محمداً ما كان يعرف غير الجزيرة العربية ؟ وأنها كانت عالمه الذي لم يفكر في سواه ؟ وما هو البرهان على أن هذا الدين لم يهيأ إلا لجزيرة العرب ؟

قريش بتجارتها اتصلت بدول ذلك العهد الذي عاش فيه محمد فأتاحت لها هذه التجارة خبرة ودباية بشؤون الأمم وأحوالها ، ومحمد عاش في ظهراني قريش ، ومحمد نفسه سافر إلى بلاد الشام بتجارة ، سافر وهو صبي مع عمه أبي طالب في تجارته ، ثم تاجر لخديجة مرة ، فهل يعقل أن محمداً لا يعرف غير بلاد العرب وهو الرجل العصامي « الأمين » الذي ما اكتسب مكانته المتازة في مكة قبيل البعثة إلا بذكائه وعقله وكفاية مواهبه ؟. وبعصة الله تعالى له وعنايته به .

وإذا تكلمنا بمنطق المستشرقين \_ يا سيادة القاضي \_ فهل يستبعد أن يقال عن محمد الذي خرج من مكة مهاجراً ناجياً بنفسه ونفس صاحبه الصديق أن يتخطفها الناس ، لائذاً بأهل المدينة الذين آووه ونصروه ، ثم صبر وصابر ، ثم عاد إلى مكة

Caetani; Annali del Islam, vol, V. pp. 323-324. (Y)

وترجمة النص « بتصرف » عن كتاب « تاريخ الإسلام » ص ١٦٨ . جـ ١ . طـ ٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان : ص ٧٠ ـ ٧١ . ط ٤ .

بعد ثماني سنين وهو السيد الآمر فيها وفي الجزيرة كلها ، تحوم حول شخصه مائة ألف من القلوب أو تزيد ، ومن ورائهم كثيرون من أرجاء الجزيرة العربية يدينون له بالطاعة يأتيه رؤساؤها وأكابرها ؟ هل يبعد على هذا الرجل أن يرنو بناظريه إلى ما وراء الجزيرة ليبسط عليها سلطانه إن كان من محبي السلطة والحكم ، أو ليفيض عليها من نور وفضل الله الذي غمر الجزيرة وملاها أمناً وعدلاً وعبة ؟ .

لوقيل لمستشرق مكابر: إن الاسكندر المكدوني كان يعمل على تكوين إمبراطورية تشمل العالم القديم كله ، وجعله يلتف حول هذا الشاب الإغريقي بعد أن يجعل ثقافته ولغته إغريقية ، لصدقنا .

ولو قيل أن نابليون كان يعمل على تكوين إمبراطورية تشمل العالمين القديم والحديث ليجلس على عرشها لصدقنا .

ولو قيل أن هتلر سعى لمثل هذا ... لصدقنا ، ومن قبل هنكيز خان لصدقنا ...

أما إذا قيل أن محمد بن عبد الله فكر في أن يدعو خلق الله المتاخين لجزيرة العرب والمتصلين بقريش ـ اتصالاً تعيش عليه قريش وينبني على أساسه كل شيء في البيئة القرشية ـ فذلك في عرف الحاقدين أمر يعز على البحث النزيه والعقل الحرأن يقبله إلا أن يكون تفكير ذلك النبي في هذا الأمر تفكيراً على نحو غامض .

وأما القول بأن هذا الدين «لم يهيأ إلا لبلاد العرب » فمرفوض عقلاً لعدم ثبوت الادعاء والشبهة أصلاً . إذ لا برهان ولا دليل على أن الإسلام إنما خصت به جزيرة العرب . فحمد المقتنع بما أنزل الله عليه ، بنى المسلم وربى المؤمن على أن دينه صالح لكل زمان ومكان . وقد ثبت من القرآن أنه كان يعتقد أن الإسلام قد هيّ على حالة وأنه تكفل بتبيان كل شيء وإسعاد الإنسان

أينا كان : ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ الأنعام : لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ الأنعام : ٢٨] . ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [ الأنعام : ٢٨] .

أما الآية : ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [ القصص : ٤٦ ] ، والرسول عربي ودعوته إلى الجزيرة العربية فحسب وكتابه « قرآناً عربياً » وحكمه « حكماً عربياً » . وميدان نشاطه ما ورد في كتابه : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِياً لِتُنْذِرَأُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [ الشورى : ٧ ] .

أولاً: «أي خبر في أي جزء من الأرض يمكن أن تتناقله الدنيا في لحظة واحدة وأن يعرفه العالم كله في لمح البصر؟ »(أ) وأي غرابة في أن يأتي كتاب هذا الدين بلغة واحدة . وإذا لم ينزل القرآن بلغة واحدة ، لغة من نزل بينهم ليحملوه إلى الناس ويبلغوه للعالمين ، فاذا يمكن أن يكون؟!.

إن الابتداء بالأهل والعشيرة منطلق طبيعي ، بل بـدايـة الانطلاق إلى العـالم دعوة الأهل والأقربين : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [ الشعراء : ٢١٤ ] .

إن من يقرأ القرآن الكريم وهو الكتاب العربي المبين لا يمكن أن يجد فيه ما يخصصه لفريق دون فريق ، أو قوم دون قوم .

وكونه بلسان عربي ليس إلا وصفاً له باللغة التي أُنزل بها<sup>(٥)</sup> .

ويؤيد « عموم الرسالة وعالمية الإسلام » للجنس البشري قول محمد متنبئاً أن

<sup>(</sup>٤) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ص ٦١ ، ولا سيا أن الحادثة كانت قبل ١٤٠٠ عام ، فيجب أن نظر بعناية إلى إمكانات العصر العلمية آنذاك ، فلا هاتف ولا لاسلكي ولا وسيلة اتصال إلا الخيل .

<sup>(</sup>٥) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ص ٦٤ .

بلالاً (أول ثمار الحبشة) وأن صهيباً (أول ثمار الروم) وأن سلمان (أول ثمار الفرس) وهذا تصريح بجلاء دون التواء أو ريب أن الإسلام ليس مقصوراً على الجنس العربي وذلك قبل أن يدور بخلد العرب أي شيء عن حياة الفتوح والحروب بزمن طويل<sup>(1)</sup>.

وأدلة أخرى أيها السيد الفاضل:

۱ - تنبؤ النبي عند هجرته إلى المدينة وهو في أشد ساعات الحرج والخطر بأن سراقة بن مالك سيلبس سواري كسرى ونطاقه عندما قال له : كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى قال سراقة : كسرى بن هرمز ؟ قال النبي : نعم (۲)

٢ \_ أم حرام (^) تنبأ لها النبي أنها ستركب البحر عندما نام في بيتها ثم استيقظ بضحك . فقالت : « ما أضحكك يا رسول الله ؟ » .

فقال عليه الصلاة والسلام : « ناس من أمتي عرضوا على يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة » .

قالت : « يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » .

قال صَالِقَةٍ : « أنت معهم » .

ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك ، فقالت : « ادع الله أن يجعلني منهم » .

<sup>(</sup>٦) « تاريخ الإسلام» : جـ ١ ص ١٦٩ ، ط ٦ .

 <sup>(</sup>٧) « الكامل في التاريخ » : جـ ٢ ص ٧٤ ، عيمون الأثر : جـ ١ ص ١٨٢ ، ابن هشمام :
 جـ ٢ ص ٩٦ ، البداية والنهاية : جـ ٢ ص ١٨٥ ، السيرة النبوية : جـ ١ ص ٣٧٢ .

قال عَلِيْكُم : « أنت من الأولين » . فكانت ( أم حرام ) في غزو قبرص وماتت بها ، وكانت الثانية عبارة عن غزو القسطنطينية (١) .

فركوب البحر الذي تنبأ به رسول الله لنشر لواء الإسلام أين سيكون ؟ هل سيركب الصحابة البحر من المدينة إلى نجد ، هل سيكونون في سفن كأنهم الملوك على الأسرة قاصدين الربع الخالي بعد مغادرة مكة ؟ لندع الجواب للعقل السلم .

" - وصية النبي عَلَيْكَ لصحابته بأن يستوصوا بأهل مصر خيراً عندما قال : « إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر ، فاستوصوا بقبطها خيراً ، فإن لهم فيكم صهراً وذمة » (١٠) فهل مصر والأقباط سكانها في الجزيرة العربية ؟

3 \_ أثناء حفر الخندق قبيل معركة « الأحزاب » أخبر النبي صحابته بفتح الحيرة وقصور كسرى وفتح القصور الحمر في الشام (١١١) ، فهل قصور كسرى وقصور الشام الرومية في الجزيرة العربية ؟ ومثل هذه التنبؤات عن انتشار الإسلام خارج جزيرة العرب كثيرة وكلها تدحض افتراءات المستشرقين المكابرين .

٥ ـ ومن أحاديثه عَلَيْهُ : « إني بعثت رحمة وكافة فأدوا عني يرحمكم الله »(١٢) وقال لرسول باذان عامل الين من قبل كسرى : « إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى »(١٢) .

فهل يطلبون تصريحاً أبلغ من هذا ؟ .

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية » : جـ ٧ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>١٠) الطبري : جـ ٤ ص ٢٢٨ ، « تاريخ الإسلام » : جـ ١ ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>١١)« الكامـل » : جـ ٢ ص ١٢٢ ـ ١٢٣ ، تراجع غزوة الخنـدق ، وحَفْر النبي ﷺ مع صحـابتـه ، وذكره هذه المعجزات وهو في ضيق شديد يهدد المدينة المنورة عاصمة الإسلام .

<sup>(</sup>١٢) الطبري : جـ ٢ ص ٦٤٥ .

<sup>(</sup>١٣) الكامل : جـ ٢ ص ١٤٦ .

أما الآيات الدالة على « عموم الرسالة وعالمية الإسلام » فكثيرة ننتقي منها :

١ \_ ﴿ إِنْ هُــوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلعَــالَمِينَ ، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَــاَهُ بَعْــدَ حِين ﴾ [ ص : ٨٨ \_ ٨٨ ] .

٢ - ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنَ مُبِينَ ، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا ، وَيَحِقَّ القَوْلُ عَلى الكافرينَ ﴾ [ يس : ٦٩ - ٧٠ ] .

٣ \_ ﴿ تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلعالَمِينَ نَـذِيراً ﴾
 [ الفرقان : ١ ] .

٤ \_ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَــذِيراً ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّـاسِ
 لا يَعْلَمُونَ ﴾ [ سبأ : ٢٨ ] .

ه \_ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم جَمِيعاً ﴾ [ الأعراف: ١٥٨].

٦ ـ جاء في السورة الثانية من حيث الترتيب التاريخي لسور القرآن :
 ﴿ نَذِيراً لِلبَشَر ﴾ [ المدثر : ٣٦ ] .

٧ - ﴿ قَاتِلُوا الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَحِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ، مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابنُ اللهِ ، وَقَالَتِ النَّصَارَى المسِيحُ ابنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بأَفْوَاهِهم يُضَاهِئُونَ (١٥) قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ (١٥) قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى

<sup>(</sup>١٤) يضاهئون : يشاكلون ، ويقلدون . ( يشابهون ويجارون ) تفسير ابن كثير : جـ ٢ ص ٣٤٨ .

ره) ثبت في البحث التاريخي العلمي أن التثليث عرف قبل المسيحية ، فهو في الفلسفة الإغريقية ، (١٥) ثبت في البحث التاريخي العلمي أن التثليث عرف قبل المسيحية ، ط ٣٠ .

وكتاب « تاريخ اليونان القديم » ( عبد العزيز عثمان ) ص ٢٢١ ، وص ٢٤٧ حيث ورد عند الحديث عن الديانة الأكادية « وكان لديهم ثالوث إلهي كا كان الأمر عند السومريين » ، كل هذا مصداق للآية الشريفة : ﴿ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ .

يُؤْفَكُونَ ، اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُم أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالمسِيحَ ابنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلها وَاحداً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سَبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفُواهِمِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلُو كَرِهَ الكافِرُونَ ، هُوَ الذي يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفُواهِمِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلُو كَرِهَ الكافِرُونَ ، هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩ ـ ٣٣] .

هذه الآيات الدالة على عالمية الإسلام يقابلها أدلة على أن ألفاظ القرآن الكريم واضحة محددة ، فذكر الأنبياء وكل مرسل لقومه فقط مثل :

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبَدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ [ الأعراف : ٥٩ ] .

﴿ وَلُوطِهَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ العَالَمِين ﴾ [ الأعراف : ٨٠ ] .

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبَدُوا اللهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾ [ الأعراف : ٨٥ ] .

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ﴾ [ الأعراف: ٧٣].

﴿ وَ إِلَى عَادٍ أُخَاهُمْ هُودًا ﴾ [ هود : ٥٠ ] .

فهذه الآيات واضحة إن نوحاً ولوطاً وشعيباً وصالحاً وهوداً فبعوث كل منهم ( إلى قومه ) ، أما الإسلام فبوضوح أنه ( للعالمين ) ، فكيف فهم المستشرقون من علوم اللغة العربية أن كلمة « عالمين » للعرب فقط ؟

لقد عمت رسالة محمد الخافقين ، وشملت الأبيض والأصفر ، ولم يحس أحد من هؤلاء أن الدعوة لا تناسبه . ولا أنها مستوردة إليه من صنف آخر ، بل أحس كل واحد أن الدعوة له ، وأنها تنظّم كيانه وحياته .

( الجلسة الخامسة )

## رسائل مروره

 إنَّ الله سَيَفْتَ عَلَيْكُم بَهْدِي مِصْرَ فاسْتَوْصُوا بِقِبْطِها خيراً فَإِنَّ لَهُم فيكم صِهْراً وَذِمَةً " [ رسولُ الله ﷺ]

يُنادى على الإسلام ، فيدخل القاعة ويوجه إليه النائب العام ( مرجليوث ) الاتهام التالي :

لم يوجه محمد أي كتاب للملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية ، ودليلنا على ذلك أننا لم نعثر على أثر لهذه الكتب في تاريخ هؤلاء الملوك والأمراء (١) ، و يمكن بذلك أن نثبت رأي وليم مور . وغيتاني أن الإسلام لم يفكر بخارج الجزيرة العربية مطلقاً .

#### الإسلام يظهر الحقيقة:

يكن أن أجزئ الشبهة إلى جزأين : إنكار الرسائل وعدم وجودها ، وإثارة شبهة وليم مور وغيتاني التي نقضت في جلسة سابقة فلن أتعرض لهذا الجزء في ردي حيث بينت رأيي سابقاً . أما الرد على الجزء الأول من الشبهة :

لاينهض دليل على صحة هذا الزعم ليؤكده ، خصوصاً وأن بعض الكتب محفوظ إلى يومنا هذا « في استامبول » ، وقد تكون الكتب الأخرى فقدت لسبب من الأسباب ، وخاصة أن كتاب كسرى مثلاً قد تمزق ، وكيف لم يعثر المستشرق مرجليوث على أثر لهذه الكتب في تاريخ هؤلاء الملوك والأمراء وقد قامت حروب من أجلها ؟

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام جـ ١ ص ١٥٧ ، ط ٦ .

وتاريخنا العربي الإسلامي لا يؤخذ من فم المستشرقين ولامن تحقيقاتهم ، إذ أكثرهم على الأخص ( مرجليوث وأشباهه ) درسوا الإسلام من غير موضوعية ومن غير تجرد بل ابتغى مع أقرانه التخريب والدس والتشكيك .

علماؤنا العرب مصدر تراثنا وهم (على كثرتهم) لم يتطرق إليهم الشك في إرسال هذه الكتب ولم يخطر ببالهم مطلقاً شك أو تردد، فمن نصدق ؟ أنصدق علماءنا العرب أم مستشرقاً أجنبياً ؟

لنرمعاً ـ أيها القاضي الحكيم ـ أهم مراجع التاريخ العربي الإسلامي وندع الحكم لك :

- ١ ـ ابن هشام : في الجزء الرابع ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، ذكر الرسائل .
  - ٢ ـ اليعقوبي : في الجزء الثاني ص ٨٣ ، ذكر الرسائل .
- ت ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري في الجزء الثاني ص ١٤٣ ، ذكر الرسائل<sup>(٢)</sup>
  - ٤ \_ في البداية والنهاية : الجزء الرابع ص ٣٦٢ ومابعدها .
- ٥ ـ في الطبري الجزء الثاني ص ٦٤٤ خروج رسل رسول الله عَلَيْكَ إلى الملوك (طبع دار المعارف) وماسبق من كتب هي أسس التاريخ العربي ، ولنر مثالاً ماذكر الطبري في الجزء الثاني ص ٦٤٩ :

<sup>(</sup>٢) الكتب كا وردت في « الكامل » جـ ٢ ص ١٤٣ هي : كتاب أرسله النبي مع حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس في مصر ، وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الفساني في بصرى الشام ، وأرسل دحية الكلبي إلى قيصر الروم ، وأرسل سليط بن عمرو العامري إلى هوذه بن علي الحنفي ملك اليامة ، وبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى الفرس ، وأرسل عمرو بن أمية الصخري إلى النجاشي ، وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أمير البحرين ، هذا وجمع الكتب كلها : شمس الدين بن طولون الدمشقي المتوفى (سنة ٩٥٣) في كتابه إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين .

(حدثنا ابن حميد قال: حدثني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب المصري أنّه وجد كتاباً فيه تسمية من بعث رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله

ثم ذكر الطبري نص رسالة النبي ﷺ إلى هرقل وهي :

( بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى هرقل قيصر الروم ، السلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، وإن تتول فإن إثم الأكارين « الأريسيين » عليك )(٤) .

ثم نص رسالة النبي عَلِيَّةٍ للمقوقس:

( بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين : ﴿ قُلْ يَاأَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم أَلا نَعْبُدَ إلا الله ولانشرك به شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون ﴾ [آل عران : ٦٤] .

ونص رسالة النجاشي :

( بسم الله الرحمن الرحم : من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم أن ملك الحبشة . سلام أنت فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهين ، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى ، فخلقه الله من روحه ونفخه كا خلق آدم بيده ونفخه ، وإني

<sup>(</sup>٣) الكفار .

<sup>(</sup>٤) الكامل ، جـ ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) الأصحم : كثير الخير والبركة ( نبات أصحم : نبات كثير الخضرة ) .

أدعوك إلى الله وحده لاشريك لـ والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالـذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه من المسلمين ، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر . فإني أدعوك وجنودك إلى الله ، فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحى . والسلام على من اتبع الهدى ) .

وكتب إلى كسرى أبرويز ملك الفرس:

( من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ، وأدعوك بدعاية الله عز وجل ، فإني رسول الله إلى الناس كافة ولأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ، وأسلم تسلم ، فإن توليت فإن إثم المجوس عليك )(1) .

ـ أيها السيد القاضي ـ ودليل صحة هذه الكتب مايلي :

١ - حديث هرقل مع أبي سفيان واستفساره عن خروج نبي آخر الزمان ،
 فقد ورد في المراجع العربية ( وهي مصدر تاريخنا ) مايلي (١) :

( قال أبو سفيان : خرجنا في نفر من قريش تجاراً إلى الشام ... والله إنا لَبِغَزّة أذ هجم علينا صاحب شرطته ( أي شرطة هرقل ) ، فقال أنتم من رهط الرجل الذي بالحجاز ( يعنى النبي يُولِيلُم ) ؟ قلنا : نعم !

قال انطلقوا بنا إلى الملك ، فانطلقنا معه ، فلما انتهينا إليه قال : أيكم أمسُّ به رحماً ؟ قلت : أنا ، فقال : ادنه . فأقعدني بين يديه وأقعد أصحابي خلفي ، قال : إني سأسأله ، فإذا كذب ( أي أبو سفيان ) فردوا عليه . قال أبو سفيان : فوالله لو

<sup>(</sup>٦) راجع هذه الكتب في صبح الأعشى للقلقشندي ( جـ ٦ ص ٣٧٦ \_ ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري (طبعة بولاق سنة ١٣١٦ هـ) جـ ١ ص ٨ ، والطبري جـ ٣ ص ٨٥ ـ ٨٧ ، فتح الباري (شرح البخاري) لابن حجر (القاهرة سنة ١٣١٩ هـ) جـ ١ ص ٢٤ ـ ٣٤ ، عـدة القارئ ، شرح البخاري للعيني (القاهرة سنة ١٣٠٨ هـ) جـ ١ ص ٩١ ، والكامل في التاريخ (طبع : إدارة الطباعة المنبرية ، جـ ٢ ص ١٤٤ ) .

كذبت ماردوا عليّ . ولكن كنت امرءا سيداً أتكرم عن الكذب ، وعرفت أن أيسر مافي ذلك إن أنا كذبته ، أن يحفظوا ذلك علي ثم يحدثوا به عني ، فلم أكذبه . فقال « هرقل » : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين أظهركم يدّعي مايدّعي ، قال : فجعلت أزهد له شأنه وأصغّر له أمره ، وأقول له : أيها الملك ! مايهمك من أمره ، إن شأنه دون ما يبلغك ، فجعل لا يلتفت إلى ذلك مني ثم قال : أنبئني عما أسألك عنه من شأنه ، قلت : سل عما بدا لك .

قال: كيف نسبه فيكم ؟

قلت : محض . أوسطنا نسباً .

قال : فأخبرني هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل مايقول هو ، فهو يتشبه به ؟

قلت: لا .

قال: فأخبرني عن أتباعه منكم من هم ؟

قلت : الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء ، وأما ذوو الأسنان والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد .

قال : فأخبرني عمن تبعه ، أيحبه ويلزمه أم يقليه (^) ويفارقه ؟؟ ( وفي رواية : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ؟) .

فقلت : ماتبعه رجل ففارقه .

قال : هل يغدر ؟

أبو سفيان يقول : « فلم أجد شيئاً مما سألني عنه أغزه (١) فيه غيرها ، قلت : لا ! ونحن منه في هدنة (١٠) ولانأمن غدره ... « وأسئلة أخرى » .

<sup>(</sup>٨) يقليه : يبغضه ويكرهه ، مختار الصحاح ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>١) أغمزه : أطعنه .

<sup>(</sup>١٠) في هدنة : يريد صلح الحديبية الذي عقد سنة ٦ هـ .

قال أبو سفيان : فوالله ماالتفت إليها مني ، ثم كرر عليَّ الحديث فقال :

«سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسباً ، وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه ، لا يأخذه إلامن أوسط قومه نسباً ، وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه به ، فزعمت أن لا ، وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتوه إياه فجاء بهذا الحديث يطلب ملكه . فزعمت أن لا ، وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء ، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان ، وسألتك عمن يتبعه أيجبه أم يقليه ويفارقه ، فزعمت أن لا يتبعه أحد فيفارقه ، وكذلك حلاوة الإيمان لاتدخل قلباً فتخرج منه ( وفي رواية أخرى وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ) ، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا ، فلئن كنت صدقتني عنه ، ليغلبني على ماتحت قدمي هاتين ، ولوددت أني عنده فأغسل قدميه ، انطلق لشأنك . قال أبو سفيان :

- فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول : أي عباد الله ، لقد أمرَ أمرُ ابن أبي كبشة (١١١) ) .

هذا ، وذكر الطبري عن هرقل « أنه قد أجاز دحية الكلبي ـ سفير رسول الله على الله على الله عن هرقل » أن أناساً من « جذام » بأرض « حسمى »(١٢) وأن أناساً من « جذام » بأرض « حسمى » قطعوا عليه الطريق ولم يتركوا معه شيئاً ، فجاء إلى الرسول قبل أن يدخل بيته ، فبعث رسول الله على لله على في مرية إلى أرض « حسمى » .

<sup>(</sup>۱۱) يعنى الرسول عليه وكان يكنيه كفار قريش « عليه الصلاة والسلام » بأبيه من الرضاع

استخفافاً به ( ولكن سيطأطئ أبو سفيان وقريش كلها رؤوسهم بعد حين ) . وأبو كبشة هـذا هو روج حلية السعدية التي أرضعته عليه الله .

<sup>(</sup>١٢) الطبري: جـ ٢ ص ٨٧.

<sup>(</sup>١٣) أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان ، وأهل تبوك يرون جبل « حسمى » في غربيهم .

ويحدثنا الطبري أيضاً (١٠٠٠ : أن هرقل لما وصل إليه كتاب الرسول عَلَيْكُم وهو بالشام يريد العودة إلى القسطنطينية ، جمع الروم فقال لهم : « يامعشر الروم ! إني عارض عليكم أموراً فانظروا فيا قد أردتها . قالوا : ماهي ، قال : تعلمون والله أن هذا الرجل لنبي مرسل . إنا نجده في كتابنا نعرفه بصفته التي وصف لنا ، فهلم فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا .

قالوا : نحن نكون تحت يدي العرب ونحن أعظم الناس ملكاً وأكثرهم رجالاً وأفضلهم بلداً ؟

قال : فهلم فأعطيه الجزية في كل سنة ، أكسر عني شوكته وأستريح من حربه عال أعطيه إياه .

قالوا : نحن نعطي العرب الذل والصغار بخراج يأخذونه منا ، ونحن أكثر الناس عدداً وأعظمهم ملكاً وأمنعهم بلداً ؟ لاوالله لانفعل هذا أبداً .

قال: فهلم فلأصالحه على أن أعطيه أرض سورية ويدعني وأرض الشام.

فقالوا : نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها سرة الشام ؟ والله لانفعل هذا أبداً .

فلما أبوا عليه قال :

أما والله لترون أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم ، ثم جلس على بغل فانطلق ، حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال : « السلام عليكم أرض سورية تسليم الوداع »(١٥) ثم غادر سورية إلى عاصمة ملكه القسطنطينية .

٢ ـ يعترف (مرجليوث) بقصة إسلام باذان عامل كسرى في الين ،
 يعترف بإسلامه دون ذكر الدافع والعامل الرئيس الذي سبب قصة «إسلام باذان » .

<sup>(</sup>١٤) الطبرى : جـ ٢ ص ٦٥١ .

<sup>(</sup>١٥) قال هرقل باليونانية لما رحل من أنطاكية إلى القسطنطينية : « سوزة سورية » ومعناها كوني بسلام ياسورية .

والقصة(١٦) هي :

أرسل كسرى إلى عامله في الين واسمه باذان أن : « ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جَلِدَيْن (١٧٠) فليأتياني به » فبعث باذان رسولين يحملان كتاباً إلى الرسول عليه . يأمره فيه أن ينصرف معها إليه ، فخرجا حتى قدما الطائف ، فوجدا رجالاً من قريش ، فسألاهم عن الرسول فقالوا : هو بالمدينة . واستبشروا بها وفرحوا قال بعضهم : أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك كفيتم الرجل .

فخرج الرجلان حتى قدما على رسول الله على ، فقالا : إن كسرى قد بعثنا إليك لتنطلق معنا ، فصرفها الرسول على على أن يعودا إليه في الغد ، فأتى رسول الله الخبر من الساء « أن الله قد سلَّط على كسرى ابنه شيرويه فقتله » فلما قدم الرسولان أخبرها الرسول على هذا الخبر (١٨١ ) ، فقالا له : إنا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من هذا ، أفتكتب هذا عنك ونخبره الملك ؟ قال : نعم ، أخبراه ذلك عني ، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ مابلغ كسرى ...

فعاد الرسولان إلى باذان فقصا عليه ما تنبأ به النبي عَلَيْكُ فقال : والله ما هذا بكلام ملك . وإني لأرى الرجل نبياً كا يقول ، ولننظرن ما قد قال ، فلئن كان هذا حقاً فإنه لنبي مرسل(۱۱) ، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا . فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه : « أما بعد ، فإني قد قتلت كسرى ، ولم أقتله إلا غضباً

<sup>(</sup>١٦) القصة موجودة في الطبري : جـ ٢ ص ٦٥٥ ، وفي الكامل في التاريخ : جـ ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>١٧) جلدين : قويين ، ذو عزيمة . واسم الرجل الأول « بابويه » والثاني كان كاتباً حاسباً اسمه « خرخسره » .

<sup>(</sup>١٨)قال رسول الله لها: «قولا له أن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهي منتهى الخف والحافر » وأمرهما أن يقولا لباذان: «أسلم فإن أسلم أقره على ماتحت يده وأملكه على قومه » الكامل: جـ ٢ ص ١٤٦.

<sup>(</sup>١٩) ويجب القول هنا أن عقلية أهالي بلاد العرب وما جاورها من بلاد الفرس والروم ، كانت مهيأة =

لفارس لما استحل من قتل أشرافهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك ، وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك ـ يعني رسول الله عليه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه » .

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال : إن هذا الرجل لرسول ، فأسلم وأسلم من كان معه من الفرس ببلاد الين .

وقد قبل مرجليوث القصة ، ولكنه يقول أن العينون أنبأت النبي بالقصة ( ولنا تعليق على هذا القول فيا بعد )(٢٠): فكيف يقبلها لصحتها التاريخية ولا يقبل سببها ؟ بل يرفضه ليرفض بالتالي « رسالة النبي لكسرى » ولا يضع سبباً لإرسال الرجلين الجَلِدَين ولرسالة شيرويه ولإسلام باذان ومن معه من فرس في الين ؟؟؟...

## ٣ ـ معركة مُؤُتّة (٢١) :

ـ اعترف المستشرّقون مثل «كارل بروكامان »(٢٠) أن معركة مؤتة سنة ٨ هـ كانت ثأراً من الحارث بن أبي شمر الغساني الـذي قتل رسول رسول الله إليـه وهو: شجاع بن وهب الأسدي(٢٠٠).

لقبول ظهور نبي آخر الزمان ولقبول هده النبوءات . حتى أن هرقل ـ كشال ـ أمر صاحب مدينة « ايلياء » أن يستطلع رأيه في ظهور نبي آخر الزمان .

<sup>(</sup>٢٠)وذلك في الجلسة السادسة « نبوءات عمد » .

<sup>(</sup>٢١)مُؤُتَة : بالضم ثم واو مهموزة وتاء مثناة من فوقها ، وهي قريـة من قرى البلقـاء في حــدود الشـام ، كانت تطبع بها السيوف . معحم البلدان : جــ ٥ ، ص ٢١٩ .

 <sup>(</sup>٢٢)« تـاريخ الشعوب الإسلامية » ، ص ٥٩ . اعترف بمقتـل رسـول رسـول الله ولم يـذكر اسم قـاتلـه ،
 ولكنه قال : « فجهز النبي سرية عدتها ثلاثـة آلاف رجل ابتفـاء الاقتصـاص ممن قتلـه » ويهمنـا هنـا
 « وجود رسول » لرسول الله خارج الجزيرة العربية .

<sup>(</sup>٢٣) لمعرفة أخبار مؤتـة مفصلـة راجع : الكامـل في التـاريخ : جـ ٢ ص ١٥٨ ، والطبري : جـ ٣ ص ٣٦ ...

فكيف تكون (مؤتة ) وسببها قتل الحارث لحامل رسالة رسول الله إلى ملك غسان ثم ينكر «مرجليوث وأشياعه » وجود الرسائل ؟؟.

## ٤ ـ وصية النبي عَلَيْهُ بأهل مصر:

اعترف بروكلمان أيضاً بوصية النبي بأهل مصر . قال رسول الله عَلِيْنَةٍ : « إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيراً ، فإن لهم فيكم صهراً وذمّة »(٢٠).

ووجود « مارية القبطية » نفسها زوجة لرسول الله لدليل على الرسائل . فلولا رسالة النبي إلى المقوقس والتي حملها « حاطب بن أبي بلتعة » لما وصلت مارية إلى جزيرة العرب ! والمقوقس ما أرسل هداياه إلى النبي إلا بعد مناقشة طويلة مع حاطب حامل الرسالة ولا طائل من إيرادها هنا .

## ه \_ الآيات الدالة على عالمية الإسلام:

فالآيات التي توضح دون ريب أو شك عالمية الدعوة الإسلامية وعموم الرسالة . وقد مرت معنا هذه الآيات في صفحة ( ٥٥ / ٥٥ ) :

المدثر : ٣٦ ـ الفرقان : ١ الأعراف : ١٥٨ ص : ٨٧ ـ ٨٨ النحل : ٨٩ سبأ : ٨٨ التوبة : ٢٩ ـ ٣٦ يس : ٦٩ ـ ٧٠ .

مع الآيات الأخرى التي تحض على الدعوة إلى الله بإقناع ومباحثة . ونشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ومنها :

- ﴿ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ

<sup>(</sup>٢٤)الطبري : جـ ٤ ص ٢٢٨ . وأورد ابن عبد الحكم جـ ١ ص ١ و ٢ رواية مشابهـة ، تــاريخ الإسلام : جـ ١ ص ١٦٦ .

أَحْسَنُ ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِـهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِـالْمُهَـَـدِينَ ﴾ (٢٥) [ النحل : ١٢٥] .

- ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوُلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَيَئْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴾ [ فصلت : ٣٣ \_ ٣٤ ] .

ـ ﴿ هَا أَنْتُم هَؤُلاَء حَاجَجْتُمْ فِيَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ واللهُ يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ آل عران : ٦٦ ] .

- ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: ٦٤].

فهذه الآيات ، مع الآيات الأولى تؤيد تأييداً عظيماً إرسال النبي عَلَيْلَةُ الرسائل لتبليغ الدعوة التي أمر بها الله عز وجل ، فآيات توضح عموم الرسالة ، ثم آيات تحض على التبليغ بالحكمة والموعظة الحسنة للناس كافة فماذا تكون النتيجة : إنها تبليغ الملوك والأمراء المعاصرين لعهد النبوة .

<sup>(</sup>٢٥)هذه الآية مع الآيات الثلاث التالية بعدها ، تحض أهل الكتاب وتدعوهم للمناقشة ، فجملة « يا أهل الكتاب ... » وردت في القرآن الكريم بالمواضع التالية :

ـ آل عران : ۲۶ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۸۸ ، ۹۹ .

<sup>-</sup> النساء : ۱۷۰ ·

\_ المائدة : ١٦ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٨٨ ، ٧١ .

وهرقـل والمقـوقس والنجـاشي من أهـل الكتــاب ، ومن بــاب أولى أن يــدعـو النبي بَهِلِيَّمُ كسرى إذ لا كتاب ساوي لديه فهو ليس على شيء مطلقاً من عقيدة إلهية .

وآيات أخرى تقول لرسول الله ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاَغُ ﴾ ٢٠ / ٢٠ . ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاَغُ ﴾ ٥٠ ، ﴿ وَأَنَّمَا عَلَيْكَ البَّلاَغُ ﴾ ٢٠ / ٤٠ . ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البِّلاَغُ ﴾ ٢٤ / ٤٥ ...

فالدعوة عالمية وعلى الرسول البلاغ ونؤِّكُد أن هرقل وكسرى ... من سكان هذا العالم الأرضي ؟!

#### ٦ - حديث « ابن حُمَيْد »(٢٦) : الذي ورد معنا وهو :

قال الطبري (٢٧٠) . « وحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سامة ، قال : حدثني ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب المصري ، أنه وجد كتاباً فيه تسمية من بعث رسول الله إلى ملوك الخائبين « الكفار » . وما قال لأصحابه حين بعثهم ، فبعث به إلى ابن شهاب الزَّهري ، مع ثقة من أهل بلده فعرفه ... » .

٧ - إذا قيل أن نابليون وزع منشوراً عند وصوله إلى مصر عام ( ١٧٩٨ م ) على السكان ، وكان أثره كذا وكذا ، وفيه ومضونه كذا وكذا ، أثره وما فيه جليًّ في روايات عدة وحوادث صحيحة ، ولسبب نجهله فقدت النسخة الأصلية للمنشور ، فهل يكفى عدم العثور عليه لأن ننكر وجوده ؟

هـذا ... وهل اطلع ( مرجليوث ) على كل كتب ومخطوط ات الفرس والروم ولم يجد لرسالة رسول الله أثراً ؟ إذن بماذا يفسّر رسالة شيرويه إلى باذان ؟

ونضيف أن من مصلحة الكهان وبعض المؤرخين المحترفين في السدس والتخريب طمس مثل هذه الرسائل لطمس عالمية الإسلام وعموم الرسالة ، وليست أخبار المؤرخ « ابن العبري » كشل ، ببعيدة عن المؤرخين المحققين الموضوعيين ، فقد عرف بتزويره للوثائق وطمسه روح الفتوحات الإسلامية المثالية ، و يمكن إيراد مثال واحد ـ لنرى معا الروح التي عمل بها ـ هو وأمناله في تزويره تاريخنا الإسلامي :

<sup>(</sup>٢٦) محمد بن حُميد ( ٢٤٨ هـ ـ ٢٦٨ م ) : أبو عبد الله محمد بن حُميد بن حيان التمبي الرازي : حافظ للحديث من أهل الريّ ، أخذ عنه كثيرون من الأئمة كأبن حنبل وابن ماجه والترمذي . تهذيب التهذيب : ٩ : ١٢٧ ، وتاريخ بغداد : ٢ : ٢٥٩ ، وميزان الاعتدال : ٣ : ٤٩ ، وشذرات الذهب : ٢ : ١١٨ ، وتسذكرة الحفاظ : ٢ : ٢١ ، والتبيان : مخطوط . راجع الأعلام للسزركلي : جـ ٦ ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢٧) الطبري : جـ ٢ ص ٦٤٥ .

كتاب الرشيد ، الذي ردَّ على كتاب نقفور (٢٠) ، أوردته المصادر العربية كا يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم من هرون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم ، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة ، والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام »(٢٠).

فأورد ابن العبري<sup>(٢٠)</sup> الرسالة كا هي بتغيير وتزوير كلمة واحدة هي كلمة « كلب » الروم ، أوردها « ملك » الروم . فهذا التزوير ينطوي على خبث في النفس ، وطمس لشيء لا يريد أن يقرَّ به . وما أكثر المستشرقين الذين هم بنفسية « ابن العبري » .

٨ ـ الدليل الأخير ـ والقاطع ـ وجود رسالة النبي الله للمقوق ، المحفوظة في متحف « توب كابي Top Kapi » في اسطنبول ، وقد نشرت مجلة العربي في العدد ١١٠ ، ص : ٤٩ صورة الرسالة ، كنا نود نشرها هنا ولكنها لن تكون بوضوح مجلة العربي ، فهي هناك بالألوان وجليّة واضحة ، فيكن الرجوع إلى العدد ١١٠ من مجلة العربي ص : ٤٩ .

ووجود هذه الرسالة : يثبت وجود الرسائل الأخرى .

<sup>(</sup>٢٨) نص رسالة نقفور للرشيد : ( من نقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب ، أما بعد : فإن الملكة التي كانت قبلي \_ وهي ايريني \_ أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق ، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقياً مجمل أضعافها إليها ، لكن ذلك لضعف النساء وحمقهن فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها وافتد نفسك بما تقع به المصادرة لك . وإلا فالسيف بيننا وبينك ) . البداية والنهاية : جـ ١٠ ص ١٩٢ ، الكامل في التاريخ :

البدايــة والنهــايــة : جــ ١٠ ص ١٩٦ ، تــاريخ ابن الوردي : جــ ١ ص ١٨٠ ، العامل ; الجزء الخامس ، صفحة ١١٨ ، تـاريخ الموصل : ص ٣٠٩ ، تـاريخ الخلفاء : ص : ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢٩)الكامل في التاريخ : جـ ٥ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣٠)وهو غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري ، ولد سنة ١٢٢٦ م في مدينـة ملطيـة بأرمينية الصغرى . عاش في أنطاكية ثم صار كبير أساقفتها ... توفي عام ١٢٨٦ م .

#### « نص رسالة النبي ﷺ إلى المنذر بن ساوى »

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى .

سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وإن رسلي قد أتنوا عليك خيراً وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإنك مها تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية .

علامة الختم محمد رسول الله

السو الله الرحم الرقم عدد رسول الله السر الم ساوى سلاه فدد هاى حدد الله السر الم الم لا اله سره و السد الم الم الم الله و الم الله و الم الله و الم الله و الله و

#### صورة رسالة النبي على الله المنذر بن ساوى

من هو المنذر بن ساوى

هو المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي ( ٠٠ ـ ١١ هـ ، ٠٠ ـ ٦٣٢ م ) من عبد القيس أو من بني عبد الله بن درام . من تميم . أمير في الحاهلية والإسلام . كان صاحب « البحرين » وكان رسول الله بيَلِيُّةٍ قد بعث إليه العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة حاملاً معه الرسالة « المنشورة » يدعوه إلى الإسلام ، فأسلم وحسن إسلامه واستمر في عمله . ولم يصح خبر وفوده على النبي بيَلِيُّةٍ . ومات قبل ردة أهل البحرين .

#### ( الجلسة السادسة )

### نبوءات محمّد

النائب العام: «إن عيون (١) الرسول كانت تأتيه بالأخبار بسرعة ، واستبعد عدول رسولي باذان عن تأدية واجبها إثر نبوءة النبي بموت كسرى .. وإذا كان تاريخ اغتيال كسرى فارس صحيحاً (١) ، فإن كل ما يكن أن نفرضه هو أن هذا الاضطراب الذي انتشر على أثر مقتل كسرى كان السبب في نقل عيون الرسول نبأ هذا الاغتيال إليه (١).

القاضي: ما دفاعك أيها الإسلام.

الإسلام: إن الذي يهدف إليه مرجليوث وأضرابه من هذه الشبهة هو عدم الاعتراف بنبوة محمد بن عبد الله . وبالتالي إنكار الوحي والرسالة ، وإن لم يكن الذي جاء به محمد وحياً ورسالة ونبوة من الله ، فكيف يكون الوحي ، وكيف تكون الرسالة وماهي صفات النبوة ؟ وأي صفة من هذه الصفات لم نجدها في رسول الله محمد ؟ . إن مرجليوث وأشياعه يعترفون بعشرات الرسل والأنبياء فلم لا يعترفون برسالة محمد وقد حاز كل صفات الأنبياء الذين سبقوه ؟

<sup>(</sup>١) العين : حاسة الرؤيا ، وهي أيضاً « الجاسوس » ، وهذا المعني هو المراد هنا .

<sup>(</sup>٢) يوم الثلاتاء ١٠ جمادي الآخرة سنة ٧ هـ ، وذلك بعد فتح حيبر بثلاثة أشهر تقريباً .

Margoliouth: Mohammad and the Rise of Islam, p. 368. (7)

فات مرجليوث في شبهته أشياء وأشياء .. فاته أن يذكر اسماً واحداً فقط من العيون الموظفة عند محمد بن عبد الله لتأتيه بالأخبار . وفاته أن الاضطراب الذي انتشر وكان سبباً في نقل عيون الرسول نبأ هذا الاغتيال إليه لم يكن في حيّ ضيق ، الاضطراب لم يكن في قرية ولم يكن في مدينة قريبة ، وعلى فرض حدوثه حسب الادعاء ، فإنه لم يكن في مثل هذا القرب الذي يسمح بوصول الأخبار بساعات . إنه كان على بعد ألف ميل أو يزيد .

فات مرجليوث - وبشكل رئيس - أن الرسول والله ، أعلن موت كسرى يوم اغتياله بالذات ، برغ ما بين الحجاز وفارس من البعد ، وخبر موت كسرى لم يصل إلى بلاد الين إلا بعد تنبؤ الرسول بمقتله وعودة رسولي باذان إليه ثم انتظاره وصول الأخبار الرسمية من بلاد فارس .

أما استبعاد مرجليوث عدول رسول باذان عن تنفيذ أمر كسرى لجرد تنبؤ الرسول بقتله فرفوض لسببين :

الأول : لماذا رجع الرسولان إلى باذان دون إحضار النبي معها ؟ إن مرجليوث رفض أن يكون التنبؤ سبباً لعودتها ثم لم يضع سبباً ما لتلك العودة .

إن نفي بعض الحوادث سهل هيّن ، ولكن من الصعب أو المستحيل أن نقنع الآخرين بما نقول إذا لم نقدم الدليل والبرهان ، ثم نسأل : بماذا يفسر مرجليوث دخول باذان في الإسلام ؟

الثاني: إن عقلية أهالي بلاد العرب وما جاورها من بلاد فارس والروم، كانت مهيأة لقبول هذه التنبؤات لأنهم كانوا ينتظرون ظهور نبي آخر الزمان، حتى أن هرقل كتب إلى صاحب مدينة إيلياء يستطلع رأيه في ظهور نبي آخر الزمان (1).

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ الإسلام : جـ ١ ص ١٦٠ / ١٦٣ .

وعلى هذا فإن العقل السليم يرفض ادعاء « مرجليوث » الـذي يلقيـه بلا أي دعم أو دليل ، و يمكن أن نسأل مرجليوث ومن نسج على منواله :

١ - بماذا تفسر جلوس النبي عَلَيْكُم في محرابه الشريف بعد صلاة العصر، وقد أدار وجهه الكريم الطاهر إلى المصلين، وقد علته الحمرة، وغلبته الرعشة والحزن وأخذ يصف ملحمة تدور رحاها في أرض مؤتة، على بعد مئات الأميال من المدينة المنورة، بين ثلاثة آلاف من جنده ومائتي ألف من جند الأعداء، فقال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيداً ... ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً، ثم صحت برهة وقال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيداً، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله أفل ...

فكيف كانت العيون توصل الأخبار إلى رسول الله ساعة حدوثها فوراً .

٢ - بماذا يفسر « مرجليوث » وصف النبي - الوصف الدقيق - المسجد الأقصى عندما سأله أبو جهل وقريش معه عن دليل يثبت الإسراء والمعراج ؟ وقد أخبر النبي قريشاً عن عيرها قافلة قافلة ، فقال : بعير كم ( بالتنعيم ) - اسم مكان - يقدمها جمل أورق ، عليه غرارتان مخيطتان ، تطلع عليكم من طلوع الشمس ، فخرجوا إلى « الثنية » - مكان قرب مكة - بزعامة أبي جهل ، فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ليكذبوه عليه وقال قائل : هذه الشمس قد طلعت . فقال آخر : والله وهذه العير قد طلعت يقدمها بعير أورق كا قال ، فلم يفلحوا في تفسير هذه الظاهرة أو النبوءة فقالوا : إن هذا إلا سحر مبين (١) .

وبم يفسر مرجليوث وأتباعه الحادثة التالية ؟ :

 <sup>(</sup>٥) راجع الكامل في التاريخ : جـ ٢ ص ١٤٦ ويعني ﷺ استلم الراية : خـالـد بن الوليـد رضي الله
 عنه .

<sup>(</sup>٦) راجع تفاصيل الحادثة في كتب السيرة كلها أو بالكامل في التاريخ : جـ ٢ ص ٣٦ / ٣٧ .

٣ ـ بعد بدر جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية قرب الكعبة ، وكان عمير شيطاناً يؤذي النبي وأصحابه وكان ابنه في الأسرى ، قال صفوان : لا خير في العيش بعد من أصيب ببدر ، فقال عمير : صدقت ، ولولا دَيْن علي ، وعيال أخشى ضيعتهم ، لركبت إلى محمد حتى أقتله ، فقال صفوان : دَيْنُك علي ، وعيالك مع عيالي أسوقهم . فسار إلى المدينة ـ بعد أن شحذ سيفه وسمّه ـ كا في وعيالك مع عيالي أسوقهم ، فسار إلى المدينة ـ بعد أن شحذ سيفه وسمّه ـ كا في الطبري ـ فقدمها ، فأمر النبي عَيَلِيَّةٍ عمر بن الخطاب بإدخاله عليه ، فأخذ عمر بحالة سيفه ، وقال لرجال معه من الأنصار : ادخلوا على رسول الله عَيَلِيَّةٍ واحذروا هذا الخبيث . فلما رآه النبي عَيِلِيَّةٍ قال لعمر : اتركه ، ثم قال : ادن يا عمير ، ما جاء بك ؟ قال : جئت لهذا الأسير ـ ابنه ـ قال النبي عَيِلِيَّةٍ : اصدقني ، قال عمير : ما جئت إلاّ لذلك ، قال عمير : أشهد أنك رسول الله ، هذا الأمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، وجرى بينكا فالحمد لله الذي هداني للإسلام ، فقال النبي عَيِلِيَّةٍ ، فقهوا أخاكم في دينه وعلموه فالمرآن ، وأطلقوا له أسيره ففعلوا (١٠) ...

فجاذا يفسّر لنا مرجليوث وتلامذته معرفة النبي لمثل هذه الحوادث ؟ .

٤ ـ بماذا يفسر « مرجليوث » إخبار النبي عَلَيْتُهُ لصحابته بفتوحات أمته فيا سيأتي من الزمان مثل:

« إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر ، فاستوصوا بقبطها خيراً فإن لهم فيكم صهراً وذمة » (١) وقد فتحت مصر بعد انتقال النبي عَلِيلِهُ إلى جوار ربه بحوالي عشر سنين ؟ .

<sup>(</sup>٧) الكامل في التاريح: جـ ٢ ص ٩٥.

<sup>(</sup>٨) الطبري : جـ ٤ ص ٢٢٨ .

أخبر النبي أثناء حفر الخندق بأن الحيرة وقصور كسرى وقصور الشام الحمر ستفتح لكم<sup>(۱)</sup> ، وقد فتحت .

تنبأ عند هجرته إلى المدينة لسراقة بن مالك وهو في أشد الساعات حرجاً ، أنه سيلبس سواري كسرى ونطاقه ، وتم ذلك بعد فتح العراق (١٠٠٠) .

تنبأ النبي لأم حرام بنت ملحان زوج عبـادة بن الصـامت أنهـا ستركب البحر غازية في سبيل الله وقد تم ذلك في خلافة عثان رضي الله عنه (۱۱۰) .

بالإضافة إلى عشرات المعجزات ، التي جمع بعضها ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة (١٦) ، ومنها : قوله وَ الله عن عثان : « يدخل الجنة على بلوى تصيبه » وقوله : « إن الله مقمصك قميصاً فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم » وقوله : « لعلك تُضرب على هذه فتختضب » ، يعني جانب رأسه ولحيته ، فكان كذلك .

- وقال عن الحسن : « يصلح الله به بين فئتين عظيمتين » وكان ذلك .

- أخبر النبي عَيِّلِيَّمُ أَن إحدى زوجاته - وحذر عائشة أَن تكون هي - تنبحها كلاب الحَوْأَب ، وقد نبحت كلاب ماء الحوأب عائشة حقاً فقالت رضي الله عنها : أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طروقاً ، ردُّوني (١٠٠) ...

<sup>(</sup>٩) الكامل في التاريخ: جـ ٢ ص ١٢٢ / ١٢٣.

<sup>(</sup>١٠) الكامل في التاريخ: جـ ٢ ص ٧٤.

<sup>(</sup>١١) البداية والنهاية : جـ ٧ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>١٢) راجع الجزء الأول من كتاب « أُسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير ص ٣٦ ، ط : دار الشعب . وعيون الأثر : جـ ٢ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>١٣) تاريخ الطبري : جـ ٤ ص ٤٥٧ ، ط : دار المعارف بمصر ، والحَوْأَب : موضع في طريق البصرة ، قال أبو زياد : ومن مياه أبي بكر بن كلاب الحَوْاب ، وقـال نصر : الحَوْأب من مياه العرب على طريق البصرة ، معجم البلدان : جـ ٢ ص ٣١٤ .

قال ﷺ : « يدفن رجل صالح تحت سور القسطنطينية » فكان ذلك الرجل الصالح : « أبو أيوب الأنصاري » .

هذا وغيره كثير ، هل كان بعيون أم أنها معجزات النبوة ؟ ليحكم العقل ـ السيد القاضي ـ !

**☆ ☆ ☆** 



( الجلسة السابعة )

## الغرانييق

\* و أَفَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَالمُزَّى ، وَمَنَاةَ الشَّالِشَةَ الأَخْرَى . أَلَكُمُ الدُّكُرُ وَلَـهُ الأُنْثَى . يَلْكَ إِذَا قِيْمَةٌ ضِيزَى . إِنْ هِيَ الأَنْثَى . يَلْكَ إِذَا قِيْمَةٌ ضِيزَى . إِنْ هِيَ الْأَنْثَى اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَسُ وَلَقَـد مَا اللهُ فَسُ وَلَقَـد بَا عَمْمُ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ جَاءَهُم مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ جَاءَهُم مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾

وقف النائب العام وهو اليوم « الموسوعة التاريخية للقرون الوسطى » التي أصدرتها جامعة كبريدج . وكارل بروكلمان (١) ، والتهمة هي : اعترف النبي في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث . اللواتي كان مواطنوه يعتبرونها

(١) تاريخ الشعوب الإسلامية: ص ٣٤ / ٣٥.

وردت القصة في كتاب : دراسات تاريخية باللغة الإنجليزية للسنة الثالثة من قسم التاريخ تحت عنوان : The Beginning of Opposition, The «Satanic Verses».

أي بدء المعارضة والآيات الشيطانية ، في ص ١ إلى ٢٢ .

ومن الملاحظ أن الكاتب قطع بثبوت الروايات لورودها في الطبري دون أن يذكر أن الطبري معروف بالجع الكثير وباستقصاء الروايات مها كان حظها من الصحة . مع أنه يضعف بعض الروايات الصحيحة لأحداث أخرى بوضع جملة : « القصة التقليدية » . وللحقيقة أقول : يمضي الطالب سنة دراسية ليدرس : الغرانيق . والهجرة إلى الحبشة هجرة اقتصادية والخلاف المزعوم بين الصديق وعثان بن مظمون على الزعامة في حياة النبي عليلية : وحديث الإفك ... لماذا هذا التخير لمثل هذه المواضيع ـ والتي لها ردود كلها ـ ونغفل جمال وروعة الأحداث الأخرى وخاصة الحضارة العربية الإسلامية ؟

الإسلام في قمص الاتهام (٦)

بنات الله . وأشار إليهن في إحدى الآيات الموحاة ـ كذا ـ إليه بقوله : تلك الغرانيق العُلَى . وإن شفاعتهن ترتضى . ثم قوي شعور النبي بالوحدانية ، فلم يعترف بغير الملائكة شفعاء عند الله وجاءت السورة الثالثة والخسون وفيها إنكار لأن تكون الآلهة الثلاث بنات الله .

يأمر القاضي الإسلام بالدفاع عن نفسه .

الإسلام: يكاد يجمع المستشرقون على قبول مسألة الغرانيق على أنها قضية مسلَّمة ، دون عرضها على محك النقد والتحليل ، أو العقل والمنطق والتحيص ، كأنهم لايحبون أن ينكشف الحق في مسألة تصلح موضعاً للكلام والتجريح باستثناء المؤرخ الإيطالي « غيتاني » الذي جرى مع المحققين من علماء المسلمين على إنكار قصة الغرانيق لتهافتها في الإسناد وفي الحوادث .

ملخّس « حكاية الغرانيق » : أن النبيَّ عَيِّكُ لما رأى تجنب قريش إياه ، وإيذاء هم لأصحابه تمنى فقال : ليته لاينزل عليَّ شيء ينفرهم مني ، وقارب قومه ودنا منهم ودنوا منه ، فجلس يوماً في نادٍ من تلك الأندية التي تقوم حول الكعبة فقراً عليهم سورة النجم حتى وصل قوله تعالى : ﴿ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴾ ثم قرأ بعد ذلك : تلك الغرانيق العُلَى وإن شفاعتهن لترتجى . ثم مضى في قراءة السورة حتى آخرها ، وسجد وسجد القوم جميعاً لم يتخلف منهم أحد . حتى أن الوليد بن المغيرة لهرمه لم يستطع السجود فحمل في كفه حفنة تراب وسجد عليها(١) .

وأعلنت قريش رضاها عما تلا النبي عَلِيلَةٍ ، وقالوا : قـد عرفنا أن الله يحيي ويعت و يخلق ويرزق ولكن الهتنا هذه تشفع لنا عنده ، أما إذْ جعلت لها نصيباً

 <sup>(</sup>۲) راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، الجزء الشالث ص ۲۲۹ / ۲۳۰ ، ط : دار إحياء التراث العربي ( بيروت ) .

فنحن معك ، وبذلك زال وجه الخلاف بينه وبينهم ، وبلغ ذلك مسامع المسلمين في أرض الحبشة ، فقالوا : عشائرنا أحب إلينا ، وخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار ، لقوا ركباً من كنانة فسألوهم فقالوا : ذكر آلهتهم بخير فتابعه الملا ، ثم ارتد عنها ، فعاد فشتم آلهتهم وعادوا له بالشر . وائتر المسلمون ما يصنعون فلم يطيقوا عن لقاء أهلهم صبراً فدخلوا مكة .

وتضيف بعض كتب التاريخ والطبقات أن النبي عليه السلام ارتد عن ذكر آلهة قريش بالخير لأنه كَبُر عليه قول قريش : أما إذا جعلت لآلهتنا نصيباً فنحن معك . ولأنه حين عرض على جبريل في المساء سورة النجم وفيها مسألة الغرانيق قال له جبريل : أوجئتك بهاتين الكلمتين ؟ فأجابه النبي عَلِيلِيّ : قُلْتُ على الله مالم يقل ؟ ثم أوحى الله إلى نبيه : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ يَقِل ؟ ثم أوحى الله إلى نبيه : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ، وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ، وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتُنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ، إذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَياةِ وَضِعْفَ المَاتِ ثُمَّ لاتَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴾ [ الإسراء : ٧٧ ـ ٧٥ ] .

وهناك عاد عليه السلام يذكر آلهة قريش بالشر ويسبها وعادت قريش إلى مناوأته وإيذاء أصحابه. وصححت الآيات بعد نسخ الآيات التي امتدحت أصنام قريش. وأيد رواة هذه « الحكاية » حكايتهم بالآية » ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلانَبِيِّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَاللهُ عَلِمٌ حَكِمٌ ﴾ [ الحج : ٥٢].

واستناداً إلى القرآن والسُّنّة واللغة والمعقول والتاريخ نفسه فإن هذا مرفوض ومدحوض :

١ ـ مرفوض باطل محتجين بقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اللَّهَ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

٤٤ و ٤٥ و ٤٦] ، ولقول عز وجل : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [ النجم : ٣ و ٤ ] .

ولو حصل مثل هذا الشيء الذي ورد في « الحكاية » لكان مناقضاً للآيات السابقة ، والآية التي احتج بها مُدَّعو « الحكاية » نفسها تتضن تثبيت النبي عُلِيَّة على عدم مداهنة قريش مطلقاً : ﴿ وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلاً ﴾ ، وقريش أحبت المداهنة لكن لم يستجب رسول الله لتثبيت الله له .

ولقوله تعالى : ﴿ فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ، وَلاَ تُطِعُ كُلُّ حَلاَّفِ مَهِين ﴾ [ ن : ٨ - ١١ ] .

قال ابن عباس في تفسير هذه الآيات: لو ترخص لهم فيرخصون، وقال عباهد: تركن إلى آلهتهم وتترك ماأنت عليه من الحق (٢). ولكن « لاتطع » الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيانه الكاذبة مكابرة وضعفاً. فهنا أمر بعدم إطاعة المداهنين فكيف لمن لا ينطق عن الهوى. الإطاعة ومخالفة الأمر أو التَّقُول. فلو تقوَّل: ﴿ لا خَذْنَا مِنْهُ باليَمِين ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ ﴾.

و يرفض صاحب « الإبريز »<sup>(۱)</sup> حكاية الغرانيق كُلِّية لرفض عياض وابن عربي لها . وذلك لضعف نقلتها واضطراب روايتها . وانقطاع أسنادها ، فيقول لو أنها وقعت لارتد كثير ممن أسلم وهذا مالم يحدث .

ويفسر الآية التي احتج بها مُرَدِّدُوا هذه الحكاية بقوله: إن هذه الآية تشير إلى أن كل نبي يتنى الإيمان لأمته ويحرص عليه. ونبينا من جملتهم. فقد قال الله فيه: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً ﴾

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: جـ ٤ ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٤) « الإبريز » تأليف أحمد بن المبارك . ط . مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٩٦١ الصفحات من : ٢٤٠ / ٢٤٢ .

[ الكهف : ٦ ] . فالناس إذن قد اختلفوا ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ﴾ [ البقرة : ٢٥٣ ] .

فأما من كفر فقد ألقى عليه الشيطان من الوساوس القادحة له في الرسالة فكفر ، وكذا المؤمن لايخلو من وساوس لأنها لازمة للإيمان بالغيب في الغالب ، فينسخ الله ما يلقيه الشيطان في قلوب أمة الرسل و يحكم آياته الدالة على الوحدانية والرسالة و يبقى ذلك في قلوب المنافقين والكاذبين (٥) .

ويقول صاحب الإبريز: « وبالجملة فالتفسير الصحيح للآية هو الذي يوفي بثلاثة أمور: العموم الذي في أولها، والتعليل الذي في آخرها، ويعطى للرسالة حقها »(١).

وقد تكون قريش قد اختلقت حادثة الغرانيق وروجها المنافقون لأن خطتهم : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ، وَإِذَا لا تَّخَذُوكَ خَليلاً » [ الإسراء : ٧٣ ] .

فقريش اختلقت الحكاية ليرجع المهاجرون من الحبشة وهم الذين فروا من اضطهادها ، ودليل رغبتها في عودة المهاجرين - وهم طلبتها - أن وفدها إلى النجاشي طلب منه رد هؤلاء المهاجرين إلى قومهم ، وذلك بعد هجرتهم الثانية إلى الحبشة .

٢ - أما السَّنَّة : فالنبي عَلِيَّةٍ لم يحترم الأصنام في الجاهلية إذ لم يعرف عنه أنه تقرب لصنم بل قال : « بُغُضَ إليَّ الأوثان والشعر » . وأن علياً كرم الله وجهه ، لم يسجد ولم يقترب إلى صنم . وأن الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه أولى به أن

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٢٤٤ .

لايقنع بصنم . فما هَمَّ النبي عَلِيلَةٍ بعمل من أعمال الجاهلية قبل النبوة إلا عصه الله ، فكيف به في الإسلام ؟.

سئل ابن خزيمة عن هذه القصة فقال من وضع الزنادقة . وقال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ، ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق .

ورد في تفسير ابن كثير - الذي يعتبر حجة في الحديث ، وتفسيره معروف أنه من قسم التفسير بالمأثور - وفي الجزء الثالث ، الصفحة ٢٢٩ / ٢٣٠ : أن حديث الغرانيق « مرسل » ، والحديث المرسل : حديث سقط منه الصحابي ، وفي مصطلح الحديث قاعدة تنص على أن إرسال الحديث سبب لضعفه (٧) ، فهو حديث ضعيف قطعاً .

ومما يضعف الرواية ويؤكد أنها موضوعة مبتدعة ، اختلاف النص عند الذين وضعوها في كتبهم : فهنهم من أورد النص : تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتخى . ووردت : تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن تُرتضى . ووردت : تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتجى . ووردت في الجزء الخامس من تفسير ابن كثير والبغوي جـ ٥ ص ٦٠٣ : وأن شفاعتها لترتجى ، وأنها لمع الغرانيق العُلَى .

طعن الإمام البيهقي في هذه القصة من جهة النقل وذكر أن رواتها مطعون فيهم .

قال الإمام ابن حزم: « والحديث الذي فيه: وأنهن الغرانيق العلا، وأن شفاعتهن لترتجى. فكذب بحت لأنه لم يصلح من طريق النقل ولامعنى للاشتغال به، إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد "(^).

 <sup>(</sup>٧) إلا مراسيل « سعيد بن المسيب » رضي الله عنه فهي معتمدة فقيط ، لمعرفت بورعه وتقواه
 وإيمانه .

<sup>(</sup>٨) راجع « الإسلام بين الإنصاف والجحود » ص ٦٩ إلى ص ٧٢ .

" - أما اللغة العربية: فدفعت بلفظها اللغوي بتحليل الشيخ محمد عبده «حكاية الغرانيق »: إن العرب لم يَصِفُوا آلهتهم بالغرانيق قطعاً، لم يأت لهم في نظم ولا في خطب. ولم يكن ذلك جارياً على السنتهم، ولم يستعمل « الغرنوق » و « الغرنيق » إلا لاستعاله الحقيقي بكونه طائراً مائياً أسود أو أبيض - واسمه: مالك الحزين - واستعمل لغة بشكل مجازي للشاب الأبيض الجميل.

٤ ـ ومن المعقول: أن النبي عَيِّ ماكان يصلي عند البيت في بدء الدعوة إلا في أوقات الخلوة ولشدة عداوة قريش ماكانوا يتركونه ليقرأ القرآن وهم يسمعون. وورد أن الصحابة كانوا يذهبون إلى شعاب مكة للاجتاع والصلاة خشية من إيذاء قريش لهم . واطلع عليهم نفر من سفهاء قريش فناكروهم وعابوا عليهم دينهم فاقتتلوا ...

٥ ـ ومن الناحية التاريخية : نورد ردّ الدكتور عمر فروخ على إيراد « بروكان » لهذه « ألحكاية »(١) .

قال الدكتور فروخ مامفاده: وأمسك المبشرون وبعض المستشرقين بهذه الرواية وزعوا أن الرسول عليه إنما فعل ذلك لما قاومه مشركو مكة، فأحب أن يتقرب منهم، فدح آلهتهم فعدوا هذا تراجعاً عن تشدده في التوحيد ومهاجمة الأصنام، ولقد وجدت أن أحسن رد على هذه الفرية ماذكره العالم الهندي مولانا على (١٠٠):

قال إن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطبري ، ومع ذلك فإنها لاظل لها من الحقيقة ، فإن كل عمل من أعمال رسول الله عليه مناقض لمثل هذا الاتجاه . أضف إلى ذلك أن الواقدي معروف بسرد الإسرائيليات وبسرد الخرافات ،

<sup>(</sup>٩) هامش ص ٣٥ ، كتاب « تاريخ الشعوب الإسلامية » لبروكلمان .

The Holy Qur'an, Second Edition. Lahore 1920, P 1016, note, 2382. (11)

وكذلك الطبري معروف بالجمع الكثير وباستقصاء الروايات مها كان حظها من الصحة .

على أننا لو رجعنا إلى رواية محمد بن إسحق أو إلى صحيح البخاري وهو الذي لم يغادر من حياة الرسول والله شيئاً إلا ذكره لم نَرَ لقصة الغرانية أثراً ، وابن إسحاق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة وقبل الطبري بنحو مائة وخمسين سنة أو تزيد . أما البخاري فقد كان معاصراً للواقدي ، ومع ذلك لم يذكر هذه القصة ، ثم أن الواقدي معروف عند المحدثين بأنه يضع الأحاديث . وأنه غير ثقة فيا يروي ، وكذلك لم يذكرها أحد من رواة الحديث .

وإذا عدنا إلى قراءة الآيات نفسها بالتسلسل وجدناها : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَى ، وَمَنَاةَ الشَّالِثَةَ الأُخْرَى ، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَـهُ الأَنْتَى ؟ يَلُـكَ إِذَا قِسْمَـةٌ ضِيزَى ((()) ، إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَآبَاؤُكُم ، مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان ، إِنْ هِي إِلاَّ أَسْاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَآبَاؤُكُم ، مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان ، إِنْ يَعْمِ اللَّانُفُ وَمَا تَهُوَى الأَنْفُسُ وَلَقَد جَاءَهُم مِنْ رَبِّهِمُ الْهَدَى ﴾ [ النجم : إِنَّ الظَّنَ وَمَا تَهُوَى الأَنْفُسُ وَلَقَد جَاءَهُم مِنْ رَبِّهِمُ الْهَدَى ﴾ [ النجم : ٢٣ ] .

فليس من المعقول أن تحشر بين هذه الآيات المتتالية آية مناقضة لها في أصل العقيدة الإسلامية وصلب دعوة محمد على العقيدة الإسلامية وصلب دعوة العقيدة ا

ورجعت إلى الرواية في الكامل في التاريخ فوجدتها ، فرفضتها قطعاً لأن صاحب « الكامل » ابن الأثير الجزري متوفى سنة ٦٣٠ هـ أي عاش بعد الطبري بكثير ، بينما ابن جرير الطبري الذي عرف عنه كثرة الجمع وباستقصاء الروايات مها كان حظها من الصحة متوفى عام ٣١٠ هـ . فهي قطعاً من وضع الزنادقة كا ورد في هامش ص ٥٢ . في الكامل نفسه جر ٢ .

**À À** 

<sup>(</sup>١١)قسمة جائرة ، مختار الصحاح : ٣٨٥ .

( الجلسة الثامنة )

# لوتحالفية القبائل

♦ ﴿ يُريسدُونَ لِيَمْفَيْشُوا نُسورَ اللهِ يَسَافُواهِهِم وَاللهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَسُ كَرَهَ اللهَ الكَافِرُونَ ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدَّينِ بَالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدَّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ .
ألله وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ .
[ العند : ١ و ١ ]

النائب العام وقف ليقول: « ولو أن القبائل العربية استطاعت أن تعقد فيا بينها محالفات حربية دقيقة ضد محمد للدفاع عن طقوسها وشعائرها الدينية والذود عن استقلالها ، الأمر الذي كان ذا أهمية في نظر تلك القبائل ، لأصبح جهاد محمد في مناجزتها جهاداً في غير عدو ، إلا أن عجز العربي القح عن أن يجمع شتات القبائل المتفرقة ، وأن يوحِد بين البطون المنزقة للعمل تحت لواء واحد حتى لو كان ذلك في سبيل الظفر بغايات سامية وأغراض خطيرة الشأن \_ فإن ذلك قد سمح له أن يخضعهم لدينه القبيلة تلو الأخرى ، وأن ينتصر عليها بكل الوسائل ، تارة بالقوة والقهر ، وتارة بالحالفات الودية والوسائل السلمية ، وإن الهدايا التي كان الرسول يتألف بها قلوب الناشئين في الدين ، وكذلك خاصة القوم وصفوتهم الذين لم يتغلغل الإيمان بعد في قلوبهم ، كان لها أثر كبير في قلوب العرب ، حتى أصبحوا يدخلون في دين الله أفراداً وجماعات »(١) .

وقف الإسلام ليفند شبهة « نولدكه » هذه بكلمات قليلة بسيطة من واقع التاريخ الإسلامي فقال :

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الإسلام : جـ ١ ص ١٣٩ . حيث تجد الشبهة وهي للمستشرق « نولدكه » .

ا - لم يفطن نولدك الاجتماع العرب على حرب الرسول علية في غزوة الأحزاب، فقد حزبوا الأحزاب عليه وأغاروا على المدينة وحاصروها وضيقوا على أهلها حتى كان المسلم يخشى أن يخرج لقضاء حاجته، اشتد الخوف وعظم البلاء على المسلمين إذ ذاك، وظهر نفاق الكثيرين حتى قال متعب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط (١).

ولكن هذه الحرب أظهرت مقدرة الرسول الحربية ، ومرونته السياسية : إذ نفذ مشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق . وهي من الأعمال الحربية التي لم تعرفها العرب من قبل . حتى لقد دهشت قريش عندما رأته وقال قائلهم : « والله إن هذه لكيدة ما كانت الغرب تكيدها » . كا تجلت حنكته السياسية في مساومة غطفان لزلزلتها عن موقفها إلى جانب قريش . لقد فاوض رسول الله علي غطفان وأطمعها في ثلث غلة المدينة ثم عدل عن ذلك ورفضه ، فتوهمت غطفان أن مركزه قد تحسن ، وأنه مقبل على حرب الأحزاب وإجلائهم ، ومما زاد هذا الوهم تحقق غطفان من عدول بني قريظة عن مناصرة الأحزاب ، وعزمها على تقديم سادات قريش وغطفان إلى الرسول عربية ليقتلهم ، فتحقق التفريق بين الأحزاب وبين بني قريظة . هذا إلى ما أبداه الرسول عربية من المهارة في مصابرة المسلمين ، وتشجيعهم على تحمل الجوع والجهد والعري في تلك الأيام التي عصفت بها قدرة الله وتشجيعهم على تحمل الجوع والجهد والعري في تلك الأيام التي عصفت بها قدرة الله بعسكر قريش واضطرتهم إلى الجلاء ()

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : جـ ٣ ص ٢٣٨ ، تاريخ اليعقوبي : جـ ٢ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : جـ ٣ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الذي فرق الأحزاب وبني قريظة هو « نعيم بن مسعود الأشجعي » .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام: جـ ١ ص ١١٩ / ١٢٠

ونسي « نولدكه » محاصرة النبي عَلِيلَةٍ وقومه في شِعْب من شعاب مكة لمدة ثلاث سنين من قبل قريش ، لا بيع لهم ولا شراء ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ، لقد كانت مقاطعة ولكن الصبر والثبات أخرج النبي عَلِيلَةٍ من هذه الأزمة منصوراً (1) .

ونسي « نولدكه » أيضاً الحلف المركز الذي تزعمته « خيبر » وضم يهود تياء ، ويهود فدك و يهود وادي القُرى الذي قضى عليه النبي عَلِياتٍ .

فأحلاف كثيرة ومركزة قامت ضد محمد ودعوته ، ولكن مقدرته على الحربية والسياسية مع التوفيق الإلهي قضت على هذه الأحلاف ولم تفلح برغم أنها أضعاف قوة محمد وصحبه ، غير أن المعونة الإلهية كانت دوماً معه .

وأخيراً التحالف يكون لقوم قلة ضد كثرة ، والنبي على ما خاض حرباً وكان بها عدد جيشه أكبر من عدد جيش المشركين : في بدر ، في أُحُد ، في الخندق ، في فتح مكة ، في غزوة تبوك ... جيش الإيمان قلة ، وجيش الكفر كثرة ، فلماذا التحالف ؟

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفُواهِهِم وَاللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلِدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى اللَّيْنِ كُلُّهِ وَلَوْ كَرِهَ النَّشْرِكُونَ ﴾ [ الصف : ٨ و ٩ ] .



<sup>(</sup>٦) راجع ابن هشام : جد ١ ص ٣٦٠ / ٣٧٢ / ٣٧٥ / ٣٩٩ .

#### ( الجلسة التاسعة )

# انت رالإيلام

\* در مَتْنِي بدَائِها .. وَأَنْسَلْتُ »

مثل عربي

يدخل الإسلام إلى قاعة المحكمة ، فيأمر القاضي النائب العام أن يعرض شبهت ه واتهامه ، فيقف النائب العام ، ويوجّه إلى الإسلام التهمة التالية :

- كيف يتسق في عقل إنسان مفكر موضوعي يبتغي الحقيقة ، أن ينادي الإسلام بحرية الفكر والمعتقد . ويدّعي الحجة والإقناع كا ورد في قرآنه :

﴿ لَاإِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ [ البقرة : ٢٥٦ ] .

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمُ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر ﴾ [ الكهف : ٢٩ ] .

﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنُّمَا عَلَيْكَ البَلاَغُ الْمِينُ ﴾ [ النحل : ٨٢ ] .

ثم يعتمد على السيف ليفرض نفسه على الشعوب ؟ :

« يتحتم على المسلم أن يعلن العداوة على غير المسلمين حيث وجدهم ، لأن محاربة غير المسلمين واجب ديني »(١) .

« من الثابت أن الإسلام لم يكن يصادف نجاحاً إلاّ عندما كان يهدف إلى الغزو  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) راجع كارل بروكامان ، تاريخ الشعوب الإسلامية : ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) راجىع : Muir 2 col, IV, PP. 107 - 88 . وزوريسىك . The Religions of the Word P. 28 « Cambridge , 1852 » . :

ويرجع كل من « مور » و « غيتاني » : « ازدياد عدد المؤمنين إلى الانتصارات العسكرية وإكراه الناس على الدعوة الموجودة في تعاليم الإسلام »(٢) .

« وأخضعَ سيف الإسلام شعوب أفريقية وآسية شعباً بعد شعب » . .

« أن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح »(٥) .

« في القرن السابع للميلاد برز في الشرق عدو جديد ، ذلك هو الإسلام الذي أُسِّس على القوة ، وقام على أشد أنواع التعصب ، لقد وضع محمد السَّيْف في أيدي المذين اتبعوه . وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق ، ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب ، ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذَّات »(1) .

« وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العالم كله على الإسلام بالسيف إذا اقتضت الضرورة » ()

« إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس : « أَسُلِمُوا أُو مُوتُوا » . « بينما أتباع المسيح ربحوا النفوسَ بيرٌهم وإحسانهم »(^) .

#### $\triangle$ $\triangle$

The Religions of the World, P.28. «Cambridge, 1852». : ٤٦٩ ص ٢٦١ الدعوة إلى الإسلام ص ٢٦١)

<sup>(</sup>٤) التبشير والاستعار ص ٤١ . عن : (٤)

<sup>(</sup>٥) هذا كلام: لطفى ليفونيان . Levonian 9

<sup>(</sup>٦) كتاب « البحث عن الدين الحقيقي » تأليف المنسينور كولي . ط ١٩٢٨ ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٧) كتاب « تاريخ محاضرات ج . أيزاك . للشرق الأدنى ص ٣٢ . والكتاب يدرس لطلاب الصف الخامس في المدارس الفرنسية في بيروت » .

<sup>(</sup>۸) کتاب « تاریخ فرنسة » تألیف ه. غیومان و ف . لوسیتر . ص ۸۰ ـ ۸۲ « وکان یدرس فی لبنان » .

سمع الإسلام هذه الادعاءات ووقف بعزم وقوة ليرد على هؤلاء المستشرقين وخصوصاً أن بعض هذه الآراء تُدرَّس في المدارس التبشيرية في الوطن العربي وبالتحديد فهي تقرر لصفوف المرحلة الابتدائية ليخرج المبشرون جيلاً كارهاً حاقداً على الإسلام .

ـ سيادة القاضي ـ

بدأ الرسول العربي الكريم عَلَيْكَ دعوته في مكة بأن عرض الإسلام على بعض أصحابه الثقات: فأسلم الصدِّيق وعثان وابن العوام وسعد وابن عوف وغيرهم .. كا عرض نفسه في موسم الحج على القبائل داعياً إلى دين الله عز وجل . فاستجاب قوم من الأوس والخرج . وبقي النبي عَلَيْكَ يسدعو في مكة محتلاً الأذى والألم . والاضطهاد والظلم من قريش ، وهاجر إلى المدينة دون أن يريق قطرة دم ، وبعد قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة حارب النبي عَلِيْكَ الفئات التالية :

١ ـ قريش « سكان مكة المكرمة » .

٢ ـ اليهود « في المدينة المنورة وفي خيبر » .

٣ ـ الروم والغساسنة العرب الخاضعين لهم .

فلماذا حارب النبي عليه والمسلمون هؤلاء ؟

#### ١ ـ قريش:

مكث الذي عَلِيلَةِ عِكة « مسقط رأسه » ثلاث عشرة سنة . يدعو الناس بالحجة والموعظة الحسنة ، وقد أذاقته قريش ـ هو والمؤمنين عامة ـ كل صنوف الأذى . وصبَّر الله نبيه ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴾ (١) وحبَّر الله نبيه ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴾ (١) وذكر الله قصة « أصحاب الأخدود » الذين تحملوا النار في

<sup>(</sup>۹) وهي مكية .

سبيل الله \_ كا ورد في سورة البروج وهي مكية \_ وذكر له قصص الأنبياء في « سورة الأنبياء » ومنها قصة « ذي النون » « يونس عليه السلام » . ومغزاها أن اصبر في قومك ولاتكن كذي النون الذي لم يصبر و ﴿ ذَهَبَ مُغَاضِاً ﴾ (١٠) [ الأنبياء : ٨٧] فصبَّر الله عز وجل النبي عَلِيلَةٍ ، وصبَّر النبي عَلِيلَةٍ صحابته .

هاجر النبي عَلِيْتُ وصودرت أمواله وأموال المسلمين فظُلِمَ وظُلِمَ أصحابه ، وفي المدينة أعلن على قريش مقابل ماسبق ، حرباً اقتصادية يرغمها بها على الاعتراف بحقوقه في مكة وحقه في نشر الدعوة ، فخرج يريد قافلة أبي سفيان ولكنها تمكنت من الإفلات ، ولكن قريشاً خرجت إلى رسول الله عَلِيْتُ بقضّها وقضيضها ، بكامل قوتها حتى عبيدها خرجوا معها ، فأذن الله لنبيه بالقتال بالآيات التالية :

﴿ أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ ، الَّذِينَ أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِم بغَيْر حَقٍّ إِلاًّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ﴾ [ الحج : ٣٩ ـ ٤٠ ] .

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّـذِينَ يُقَـاتِلُونَكُم وَلاَ تَعْتَـدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ، وَاقْتُلُوهُم حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُم فَا اللهَ عَفُورٌ رَحِمٌ ، وَقَاتِلُوهُم حَتَى لَا اللهَ عَفُورٌ رَحِمٌ ، وَقَاتِلُوهُم حَتَى لاَتَكُونَ فِينَ للهِ فَإِنِ انتَهَوا فِإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِمٌ ، وَقَاتِلُوهُم حَتَى لاَتَكُونَ فِينَ للهِ فَإِنِ انتَهَوا فَلاَ عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ لاَتَكُونَ فِينَا لَهُ فَإِنِ انتَهَوا فَلاَ عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ المَقرة : ١٩٠ - ١٩٩ ] .

﴿ وَمَا لَكُم لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوَلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أُخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ، وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً ﴾ [ النساء: ٧٥].

فنرى أن القتال لم يُشَرَّع إلا « دفاعاً عن النفس » وما إلى ذلك من العرض

<sup>(</sup>۱۰) وهي مکية .

والمال ، ومايذكر بالفخر والكرامة لرسول الله ـ وكل سيرته عزة وفخر وكرامة على الله عن بدر ماأراد قتالاً أو سفك دماء ، إنه أراد حرباً اقتصادية ليعوض عما ذهب وَصُودِرَ في مكة ، وفي أحد أراد البقاء في المدينة والمحاصرة لدفع قريش بأقل خسائر ، وفي الخندق ـ غزوة الأحزاب ـ اتخذ عَلَيْكَ موقف المدافع وفرَّق قريشاً بإنشاب خلاف بينهم كي لاتُزْهق أرواح من الطرفين ، وعندما أراد فتح مكة (١١) أغلق وقطع الطرق الذاهبة إلى مكة كي يعود إلى بلده التي أخرج منها ، وليفهم قريشاً التي تطاولت على نقض صلح الحديبية ولم تَف بعهدها . استخفافاً وحقداً عندما رأت القبائل العربية تدخل في دين الله بالإقناع والموعظة الحسنة ليفهمها أن دعايتها عن محمد أنه : كاهن ، أو شاعر ، أو مجنون ، قد تكشفت أمام العرب ، ورأى العرب في عمد رسول الله عقلاً حكياً ... دعوته حق ورسالته صدق .

أراد الذي عَلِيْدُ دخول مكة دون أن تُزْهَقَ أرواح أو تُرَاقَ دماءً. وبالفعل فإنه لما وصل إلى قرب مكة جاءه أبو سفيان ، فقال الذي عَلِيْدُ للعباس : « اذهب فاحبس أبا سفيان عند خَطْم (۱۱) الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله »(۱۱) . وهنا أراد الذي عَلِيْدُ أن يذهب أبو سفيان بعد هذا وفي نفسه خوف من قوة الذي عَلِيْدُ لِيُقنِعَ قريشاً بعدم جدوى المقاومة ، وقال الذي عَلِيْدُ : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو

<sup>(</sup>۱۱) أراد ﷺ فتح مكة لنقض قريش « صلح الحديبية : ٦ هـ » . عندما شجعت قبيلة بكر ، ضد قبيلة خزاعة حليفة النبي ﷺ « راجع الكامل في التاريخ : جـ ٢ ص ١٦١ ، والطبري : جـ ٣ ص ٢٦ ، وتاريخ الإسلام : جـ ١ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>١٢) الخطم: أنف الجبل، وهو يخرج منه يضيق معه الطريق فتتزاحم فيه الخيل حتى يحطم بعضا بعضاً.

<sup>(</sup>۱۳) الكامل في التاريخ: جـ ٢ ص ١٦٥، الطبري: جـ ٣ ص ٥٤، عيون الأثر: جـ ٢ ص ١٧٠.

آمن »(١٤) ، وبالفعل فقد وصل أبو سفيان مكة فقال : يامعشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لاقِبَل لكم به ... (١٥) وعهد النبي إلى أمرائه عند دخول مكة « أن لا يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم »(١٦) .

فالنبي عليه كان حريصاً على عدم سفك الدماء لأن الدم العربي كان غالياً عنده وهو حريص على سلامة هذا الدم برغ شرك صاحبه ووثنيته ، لأنه عليه عارف مكانة الأمة العربية ـ على جاهليتها ـ عند الله .

وللحقيقة أقول: إن الإسلام لم يقبل في جزيرة العرب إلا « مسلين » ، وذلك لجماية الموطن الأول ، لجماية الإسلام داخل وطنه ، وآخر من أخرج من الجزيرة العربية « نصارى نجران » الذين أعطاهم النبي علي ضانات تضمن صيانة مؤسساتهم (١٧٠) . ثم أبعدهم عر بن الخطاب لما خالفوا شروط الصلح التي عقدت بينهم وبين النبي علي ، وعندما صاروا خطراً يتسرب منه الضرر إلى الجزيرة العربية (١٨) .

وهكذا فإننا رأينا أن النبي عَلِيلَةٍ كان محقاً في محاربته لقريش ، لأنه إنما كان في موقف الدفاع أمام من ناصبوه العداء وحاولوا القضاء على رسالته ، ولم يرعوا فيه إلا ولاذمة ، فأخرجوه وصحبه من ديارهم ، وصادروا أموالهم ، فاستطاع بهذه الحروب أن يحرر الجزيرة العربية من الشرك والوثنية بأقل الخسائر وخلال مدة وجيزة ...

<sup>(</sup>١٤) الكامل في التاريخ: جـ ٢ ص ١٦٦ ، الطبري: جـ ٣ ص ٥٤ . والرواية للطبري .

<sup>(</sup>١٥) الكامل في التاريخ : جـ ٢ ص ١٦٦ ، الطبري : جـ ٣ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>١٦) الكامل في التاريخ: جـ ٢ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>١٧) دفاع عن الإسلام : لورافيشيا فاغليري ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>١٨) الدولة العربية : يوليوس فلهاوزن ، ص ٢٣ .

وهما في سؤال عرصه عيث مياده نماصي من حطر بمخر هؤلاء المتعصبة من الحاقدين أن يحمعوا عدد القتلى في هذه الحروب وخلال ثلاث وعشرين سنة من بعثته على وختى وفاته ؟ إنه لم يتعد ولم يجاوز أربعائة وأربعين رجلاً من العرب (١١)! فأي دعوة في العالم حققت مثل انتصارات عمد ، بهذه المدة ، وبهذه القلة القليلة من الخسائر البشرية ؟!..

وأخيراً ... فلينظروا اعتراف مارجليوث بأن محاربة النبي عَلِيلِيَّم لقريش كان أمراً مشروعاً إنسانياً له مايبرره (٢٠٠٠ .

### ٢ ـ حروب النبي علية ضد اليهود:

قال المستشرقون عندما تكاموا عن اليهود:

« حاول محمد على أن يظهرهم بعظهر المعتدين الناكثين للعهد »(١٦) . « إجلاء اليهود باستعال وسائل غير مقدسة »(١٦) عاش محمد هذه السنين الست بعد هجرته على التلصص والسلب والنهب ، ولكن نهب أهل مكة قد يبرره طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع أملاكه ، وكذلك بالنسبة إلى القبائل اليهودية في المدينة فقد كان هناك على أي حال سبب ما ـ حقيقياً كان أو مصطنعاً ـ يدعو إلى انتقامه منهم ، إلا أن خيبر التي تبعد عن المدينة كل هذا البعد ، لم يرتكب أهلها في حقه ،

<sup>(</sup>۱۱) راجع مقدمة كتابنا « غزوة بدر الكبرى » حيث جمعنا مدقة عدد القتل من العرب كلهم ، مسلمهم ومشركهم ، حتى ومن قُتِسل غدراً أو خطاً فكان الجمسوع / ٤٤٠ / رجلاً ، مسع مسلمهم ومشركهم من اليهود قُتلوا بعد نقضهم مواثيقهم مع رسول الله عَلَيْثُ وخيانتهم للمسلمين وهم في ساعات حرجة .

Muhammad and the Rise of Islam, PP. 462 - 3 (Y.)

<sup>(</sup>٢١) يوليوس فلهاوزن « تاريخ الدولة العربية » ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢٢) يوليوس فلهاوزن « تاريخ الدولة العربية » ص ٢٢ .

ولافي حق أتباعه خطأ يعتبر تعدياً منهم جميعاً .. وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي سيطرت على نفس محمد ، والتي دفعته إلى شنّ غارات متتابعة ، كا سيطرت على نفس الاسكندر من قبله ونابليون من بعده ... إن استيلاء محمد على خيبر يبين لنا إلى أي حدّ أصبح الإسلام خطراً يهدد العالم """ .

والآن لنَفَنَد آراء هؤلاء المستشرقين ومرجليوث خاصة وهو قد (عدر) النبي عَلَيْتُهِ في حربه لقريش وليهود المدينة ، ولم ( يعذره ) في غزوة خيبر ، فقد جمع بين إعذاره في الأول ، والحمل عليه في الأمر الثاني ، ليظهر بمظهر الموضوعي المنصف فما أفلح ، لما يلى :

النبيُّ عَلِيْكَ مِحَق كل الحق في إجلاء اليهود من بني قينقاع بعد بدر لمؤامرتهم وتطاولهم وغرورهم ، فمن أقوالهم : « يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة » ويقول ابن الأثير : « فكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبينه » . ثم يذكر قصة المرأة المسلمة التي تعرض لها اليهود في سوق بني قينقاع (٢٠٠) .

والنبيُّ عَلِيْتُهُ مِحَق كل الحق في إجلاء يهود بني النضير بعد أُحُد لأنهم تـآمروا مع قريش ضد المسلمين .

والنبُّ عَلِيْكُ مِحَى كُلُ الحق في حكمه ببني قريظة بعد الخندق لنكثهم عهودهم معه ، وهو في أشد ساعات الحرج ، بعد أن ساعدوا قريشاً وحرضوها ضد رسول الله عليه .

وكا يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن في « تاريخ الإسلام » بعد أن أورد مؤامراتهم ووقوفهم دائماً في صف معاد ضد النبي المنطقة على الله ومع ذلك كان الرسول يرفق باليهود إذا نقضوا عهده أو حاربهم فانتصر عليهم ، فكان لا يعاقبهم

<sup>(</sup>٢٢) راجع تاريخ الإسلام: جد ١ ص ١٣٢ ـ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢٤) الكامل في التاريخ : جـ ٢ ص ١٦ ، عيون الأثر : جـ ١ ص ٢١٥ .

إلا بمقدار ما يكف أيديهم عنه ، وكان يحكم فيهم من يختارون بأنفسهم . وصفوة القول أن معاملة الرسول إياهم كانت أيسر وأخف من معاملته قريشاً وغيرها «(٢٥) .

إن اليهود - شعب الله الختار - كا يسمون أنفسهم عن عليهم أن يروا (أرستقراطيتهم) مهددة باستقرار أمر العرب والتفافهم حول رسول الله عليه فلا ضان لمركزهم هذا إلا بالقضاء على محمد ودعوته . فكانوا ينقضون العهود في أحرج الأوقات ويمالئون أعداء المسلمين عليهم ليستأصلوا شأفتهم ويبيدوهم عن آخرهم ، حتى أنهم حاولوا قتل رسول الله مرتين : مرة بفخذ مسمومة ومرة بإلقاء حجر عليه من سطح دار كان جالساً في صحنها (٢٦) .

فحرب محمد ﷺ ضد يهود المدينة مشروعة لها ما يبررها ، أما بالنسبة لخيبر فالأمر ما يلي :

أولاً: نعجب لأمر مرجليوث \_ ومن نحا نحوه \_ في قراءة التاريخ ، فالتاريخ ينص وبصراحة (١٦) أن اليهود عندما أخفق العرب في القضاء على محمد على التهمد معوا شملهم وتحزّبوا أحزاباً واستعدوا للإغارة على المدينة ، ليدهموا المسلمين فيها ، وعلم النبي عَلِيلةً بتأهبهم للإغارة على المدينة والقضاء على الإسلام في معقله ، فعاجلهم وسار إليهم ، سار إلى خيبر صاحبة الزعامة (٢١) والرأس المدبر ليهود المنطقة . وإن موقف يهود خيبر معروف حيال الدعوة وعداءهم العلني العملي للإسلام ، ومكائدهم المتكررة ، يدحض أقوال المستشرقين أصحاب الهوى والغرض كرجليوث وأشياعه .

وقد قال التاريخ : إن الرسول عِلِيَّةٍ أتى بعين ( بجاسوس ) فأقر أنه مرسل إلى

<sup>(</sup>۲۵) تاریخ الإسلام : جـ ۱ ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٢٦) الكامل في التاريخ: جـ ٢ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢٧) الكامل في التاريخ: جـ ٢ ص ١٤٧، الطبري: جـ ٣ ص ٩.

<sup>(</sup>٢٨) اليهود المتحالفون بزعامة « خيبر » منهم : يهود تياء ، ويهود فدك ، ويهود وادي القرى .

خيبر يعرض معونة يهود ( فدك ) ونصرتها على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر ، والذي قبض على العين علي لله عنه . وقال العين : « إن جميع اليهود سيدون خيبر بالمعونة »(٢١) وشك مرجليوث وأمثاله في صدق التاريخ وأمانته ، لأن صدق التاريخ في هذه الحالة يدحض دعواه ، ويصد هجاته على الرسول والمسلمين .

وإذا رأى التاريخ أن لكل غزوة أسبابها الملحة والدفاعية التي يصح أن تحمل رسول الله على الله على أشد أنواع العقاب ، أقسى مما كان يفعل ، وروى إلى جانب هذا حرص النبي على على الوفاء بعهوده ودفعه الديات لمن قتلهم أصحابه خطأ ، وعفوه عن كل معتد إذا أتاه مسلماً . إذا حدث التاريخ بكل ذلك أصم « مرجليوث » أذنيه كي لا يتراجع أمام الموضوعية والحقيقة التاريخية ومنطق البحث المنهجي التاريخي العلمى . فلماذا ؟!

وإذا اتهم « مرجليوث » النبي عَلَيْكُ والمسلمين أنهم قاموا بغزوة خيبر حُبّاً بالمال والغنائم ليس غير ، فإنه لا يحب أن يستعرض تاريخ المسلمين ليرى أن المسلمين زهدوا بالمال وما قاتلوا من أجله أبداً فإن المسلمين الأولين قد خرجوا من مكة تاركين أموالهم وأملاكهم وتحملوا ألوان الفتنة والعذاب ، وآلام العزلة في شعب أي طالب ، وقسوة الاغتراب في الحبشة والمجرة إلى المدينة . وإن في إيواء الأنصار إخوانهم المهاجرين وقسمتهم ثروتهم عليهم : ﴿ وَيَـوّ يُرُونَ عَلَى أَنفُسِهم وَلَـو كَانَ بهم خَصَاصَةٌ ﴾ [ الحشر : ٩ ] .

كل هذا يدحض فرية « مرجليوث » ، فكل عاقل يقول : إن المسلمين الذين ذاقوا كل هذه الآلام ما صبروا عليها طمعاً بمال سيأتي يوما ما ، بل إيماناً بعقيدة وحسب . ولكن من يحاول أن يس هذه العقيدة فله جزاء مناسب . وما حرب النبي عليه خير إلا جزاء لقوم طمعوا في القضاء على دين الله .

۲۹) تاريخ الإسلام: جـ ۱ ص ۱۳٤ .

 <sup>(</sup>٣٠) سنعود لهذا البحث في « الغنية هي الهدف » الجلسة الثالثة عشرة .

### ٣ ـ حروب النبي عَلَيْتُ ضد الغساسنة وأسيادهم الروم :

وذلك في معركتي : « مؤتة سنة ٨ هـ ، وتبوك سنة ٩ هـ » .

مُؤُتة: أرسل النبي عَلِيْ في السنة الثامنة للهجرة (١٠٠٠) رسولاً إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الغساسنة يدعوه إلى الإسلام ، فقتل الحارث رسول رسول الله: شجاع بن وهب الأسدي ( وليس هكذا تعامل الرسل والوفود ، ففي هذا انتهاك للعرف الدولي ، وأن الرسل لا تقتل مها عملت ومها تكلمت ) . وقال : « من ينزع مني ملكي أنا سائر إليه »(٢٠٠) . مع أن النبي عَلِيْ ما أراد منه ملكه ، بل أراد هدايته و إسلامه فحسب .

ولما سبق ، سيّر الرسول عَلِي جيشاً من ثلاثة آلاف مجاهد بقيادة مولاه زيد بن حارثة لتأديب من قتل ممثل الإسلام والنّبُوَّة . فلقى زيد جوع الغساسنة ومعهم الروم عند مؤتة ، ولا تهمنا حوادث المعركة ، بل يهمنا أن النبي عَلِي الله ما رفع سيفاً بوجه الغساسنة وأسيادهم الروم إلا بعد قتل رسوله إليهم ، واستعداد الحارث للسير إلى المدينة المنورة لحرب الإسلام في عاصمة الإسلام ، فكانت سرية مؤتة عملاً دفاعياً .

تبوك (٢٣): بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن الروم تجمعوا على حدود فلسطين لقت ال المسلمين ومعهم بعض القبائل العربية المتنصّرة ، فدعا المسلمين للخروج إليهم قبل أن يغزوهم في عقر دارهم . وبالفعل فقد وصل عليه تبوك وأقام فيها أياماً ، فصالحه أهلها بعد انسخاب الجيش الرومي باتجاه الشال ، وصالح أمير

<sup>(</sup>٣١) راجع « رسائل مزورة » فهي تدحض نشر الإسلام بالسيف ، بل الـدعوة كانت : « بـالحكمة والموعظة الحسنة » .

<sup>(</sup>٢٢) الكامل في التاريخ : جـ ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢٣) تبوك : موضع بين وادي القَرَى والشام ، بين الحِجر وأوَّل الشام على أربع مراحل من الحجر ، نحو نصف طريق الشام ، معجم البلدان : جـ ٢ ص ١٤ .

دومة الجندل وأيلة وعاد دون سفك دماء .

وهكذا فإن مسير النبي ﷺ إلى تبوك كان لأسباب مشروعة جلية .

وصفوة القول لقد خاض النبي عَلِيلَةٍ حروباً عادلة بعد أن وضع السلم أساساً لسياسته والحرب للدفاع ، وكان الحفاظ على الأرواح أمله ، وكان تأديب الظالم المغرور بأقل دماء هدفه ، وكان التسامح منطبعاً في ذاته وهو غايته .

عَلِيْهُ إنه القدوة الحسنة والأُسوة لمن بعده في الجهاد ، فإلى الجهاد : تعريفه ، أُسس إعلانه ، آدابه ، غايته ، ماذا حقق ...



الجهاد<sup>(۲٤)</sup> ...

أيها السيد القاضي ...

ركّز الإسلام في نفوس أتباعه المؤمنين مبدأ العِزَّة ، وجعل شعورهم بها شعاراً : ﴿ وَللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ المنافقون : ٨ ] . ولا بدّ لهذه العزة أن تبقى وتنشر بين الشعوب المضطهدة المظلومة ، والجهاد وسيلة بثها ونشرها ، وجعل الإسلام لهذه العِزَّة مؤيدات وضانات هي :

١ ـ ربط ضمير المؤمن بمثل أعلى هو الله ، فلا يعرف المؤمن الخضوع إلا لربّه ،
 ولا يخشى أحداً سواه .

٢ \_ جعل الإنسان يسمو على كل طبقية أو حسب أو نسب أو مال أو جاه أو

<sup>(</sup>٣٤) نعني به هنا معناه الخاص: القتال والحرب. فهناك جهاد النفس والهوى، وهناك جهاد بالمال والكلمة الطيبة. واعتمدنا في هذا القسم كتاب الدكتور فتحي الدريني: التربية الاسلامية (٣٠): جـ ٢ ص ١٠٢.

لون أو جنس ... وجعل العمل الصالح لخير الفرد والمجتمع في الـدنيــا والآخرة منشــاً كل تقدير أو شرف : ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمًّا عَمِلُوا ﴾ [ الأنعام : ١٣٢ ] .

٣ ـ مبدأ المساواة في الحقوق .

٤ ـ العدل المطلق قوام المجتمع والحكم ، فلا تفاوت بسبب قرابة أو مودة أو عداء ...

٥ - تحريم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض ...

« فالعزَّة » لا تعني الاستعلاء أو البغي أو التسلط . ومع ذلك فهي عزة قائمة على القوة وجاعلة هدفها السلم في العلاقات الدولية ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ [ الأنفال : ٦١ ] . وما قوة العزة ، وعزة القوة إلاّ للدفاع عن المبدأ والدعوة ، وردع الاعتداء وظلم الظالم ، فالعزة درع الرسالة وصون لها .

#### ما الجهاد ؟ وما هدفه ؟

لم يفرض الله الجهاد لإكراه الناس على الإسلام . فالإكراه لا يؤسس عقيدة : 

﴿ لاَإِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ [ البقرة : ٢٥٦ ] . لذلك فإن الإسلام لا يَقْهَر . ولا يُجْبِر امرأ على دين يرفضه . وعلى هذا فالحرية مكفولة في أحكام ودستور الإسلام . ولو صح قول بعضهم أن الإسلام سَلَّ سيفاً وفرس نفسه على الناس جبراً لما وجدنا شيئاً اسمه : « الجزية » أو « ذميون » فالجزية لغير السلمين الذين لم يرضوا دخول الإسلام . ولم يجبرهم الإسلام على اعتناقه ، إنهم في المسلمين الذين لم يرضوا دخول الإسلام . ولم يجبرهم الإسلام على اعتناقه ، إنهم في حرية تامة ، عقائدهم ومعابدهم محترمة يطبقون أحكام دينهم فيا بينهم . وجاءت النصوص الصريحة تحرم إيذاءهم فقد قال رسول الله : « من آذى ذمياً فأنا خصهه »(٥٠).

<sup>(</sup>٢٥) رواه الخطيب عن ابن مسعود رضي الله عنه .

فالحجة وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية :

﴿ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [ النحل : ١٢٥ ] .

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وأَطيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاَغُ الْبِينُ ﴾ [ النور : ١٥ ] .

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مَذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِيرٍ ﴾ [ الغاشية : ٢١ ـ ٢٢ ] .

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ، فَذَكِّرُ بِالقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد ﴾ [ق: 20] .

وأساس إعلان الجهاد :

ا \_ إزالة عوائق الحرية العقلية . وحماية « الشخصية الإنسانية » من الانحدار في هوة من الإسفاف ، وإتاحة المجال لإبراز خصائصها الخيرة وتخليصها من شوائب الخرافة والوهم وعبادة المادة واستغلال المستضعفين ، لتقرَّر كلمة الله في الأرض وتعلو .

٢ ـ رد الظلم والبغي والعدوان عن الدين والوطن والأهل والمال والولد :
 ﴿ أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَنَهم ظُلِمُوا ﴾ [ الحج : ٣٩ ] .

٣ \_ كفاية حرية الدين والاعتقاد .

٤ \_ تأمين طريق الدعوة لدين الله \_ بأمر من الله \_ باعتبارها رسالة اجتاعية إصلاحية ومنقذة شاملة ، تنطوي على مبادئ الحق والخير والعدل والمساواة والإخاء وعبادة الله وحده .

نصرة المظلومين المضطهدين من الشعوب : ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلاَّ عَلَى قَــوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَــاق وَالله بِمَـــا تَعْمَلُـون بَصِيرٌ ﴾
 [ الأنفال : ٢٧] .

وأما القول بأن المسلمين حملوا السيف ليرغموا الشعوب على الإسلام فتهويل أشاعته وهلّلت له الكنيسة في أوربة . و يمكن إيراد شهادة المؤرخ الكبير « توينبي » بهذا الصدد مع أننا سنفرد لشهادة المنصفين صفحات في نهاية هذا البحث .

قال شيخ المؤرخين المعاصرين « توينبي » : « من الميسور أن نسقط الدعوى التي شاعت بين جوانب العالم المسيحي غلواً في تجسيم أثر الإكراه في الدعوة الإسلامية ، إذْ لم يكن التخيير ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف ، وإغا كان تخييراً بين الإسلام والجزية ، وهي الخطة التي استحقت الثناء لاستنارتها حين اتبعت بعد ذلك في البلاد الإنجليزية على عهد الملكة اليزابيت »(٢١)، فكيف يعتبر مبدأ « الإسلام أو الجزية » في الشرق منكراً وقسوة وعاراً بينا ينظر إلى مبدأ « المسيحية أو الجزية » في الغرب في إنجلترا بالذات على أنه خطة حكية تستحق الثناء ؟ ... أليس هذا تحاملاً ؟؟!!..

هذا ، وإن أكثر البلاد عدد مسلمين هي أقل البلاد غزوات إسلامية ، أو إن الملايين المسلمة في أفريقية وجنوب آسية لم يصل إليها جيش من المسلمين ، بل وصلهم دعاة ، ودعاة فحسب .

إن المسلمين لم يحاربوا قط في صدر الدعوة إلا مدافعين أو دافعين من يصدون عن الدعوة بالموعظة الحسنة من ذوي السلطان (٢٧).

<sup>(</sup>٣٦) ما يقال عن الإسلام ، ص: ٢٧ .

<sup>(</sup>٣٧) يقول الأستاذ محمد الغزالي في كتابه « التعصب والتسامح » ص ٩٠ : ( إن الإسلام لو استخدم =

أما قتل الحارث رسول رسول الله ؟

أما ساعد الروم الغساسنة وقرروا غزو الإسلام في عقر داره ؟

أما أرسل كسرى يطلب النبي عَيْلِيٍّ حياً أو ميتاً لأنه دعاه إلى الإسلام ؟

« إن المسلمين الأولين لم ينقلوا الإسلام إلى الأمم ، ولكن نقلوا الأمم إلى الإسلام » . لم ينجل فتحهم عن غالبين ومغلوبين لا تزال تهيج بينهم الأحقاد ، دخل الإسلام تلك النفوس عن قناعة ، وهذا هو سلطان الإسلام السياسي والعسكري الحربي ينحسر عن البلاد ، ولكنه ما زال مستقرأ إلى يوم القيامة فيها . فالفتح الإسلامي نسيج وحده في تاريخ البشرية لا يشبهه فتح ولا يدانيه ولا يقاس به .

#### آداب الجهاد:

وحقيقة أذكرها للتاريخ: أن الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه الفتوحات، وكان عليه الجهاد، يستقيم مع كل أساس سليم لكل اعتقاد سليم قويم، وهو دستور خالد لآداب الحروب.

تصور - سيادة القاضي الحكيم - أن للحروب عند المسلمين آداباً لخَّصها الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عشر خصال ، جاءت في خطبته التي ودع بها جيش أسامة بن زيد ، وفيها يقول (٢٨) :

« يا أيها الناس ، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني :

قوة عسكرية ضد حكومات تعتمد سياستها على تأمين حقوق الفرد وإطلاق حريته الدينية ،
 لكان قد ارتكب جرية من أقبح الجرائم ) .

<sup>(</sup>٣٨) الكامل في التاريخ : جـ ٢ ص ٢٢٧ . والطبري : جـ ٣ ص ٢٢٦ .

- ١ ـ لا تخونوا ولا تُغِلُّوا(٢١).
- ٢ .. ولا تغدروا ولا عثلوا .
- ٣ ـ ولا تقتلوا طفلاً صغيراً .
- ٤ ـ ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة .
- ه ـ ولا تعقروا نخلاً<sup>(١)</sup> ولا تحرقوه .
  - ٦ ـ ولا تقطعوا شجرة مثمرة .
- ٧ ـ ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة(١٠).
- ٨ ـ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له .
- ٩ ـ وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام ، فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها .
- ١٠ ـ وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاً . اندفعوا باسم الله » .

ومن آداب الإسلام في الجهاد : عدم التثيل بالقتيل أو الإحراق بالنار أو تجويع الأعداء ، أو إرهاب الأسرى ، ومن الآداب ضرورة إعلان الحرب قبل البدء بالقتال للابتعاد عن الخداع والخيانة ، ولا تعلن الحرب إلا بعد استنفاذ جميع وسائل النصح والدعوة ، ثم عدم التفاخر بالنصر أو مراءاة الناس : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ ﴾ [ الأنفال : ٤٧ ] .

and the transfer of the same

الغِلُّ : الغِشُ أو الضِفْن والحِقْد « مختار الصحاح : ٤٧٩ » .

<sup>(</sup>٤٠) عقر النخلة : قطع رأسها .

<sup>(</sup>٤١) مما سبق نعلم أن الإسلام يحرم استخدام أسلحة الدمار كالقنابل الذرية والقنابل الحرقة «كالنابالم » التي تقذف على الآمنين دون تمييز بين محاربين ومستضعفين مدنيين . وفي القرن العشرين «قرن النور » : كيف تنشر المبادئ ؟ بالاقتناع والمحاججة أم بالقنابل والمدافع ؟

وبعد ، فهل من سبق أعظم من تقرير تلك الآداب للحروب والتي قررها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فأخذها القانون الدولي الحديث وتبنتها الأمم المتحدة شعاراً للإنسانية ، شعاراً لا يزال على الورق ، بينها كانت إيماناً راسخاً لدى كل المجاهدين من المسلمين الأولين .

وإليك مسيادة القاضى مبنود هذا القانون (٤١):

١ - إخطار الدولة التي سيعلن عليها الحرب بميعاد معين (٢١٦) .

٢ ـ قرر القانون الدولي أن الرعايا غير المنتظمين في الجيش لا يعدّون محاربين
 ولا يجوز إلحاق الأذى بهم ، وأن وصف المحاربين خاص بكل جندي أو محارب .

٣ ـ منع القانون الدولي الإجهاز على الجرحى وتعذيب العدو والفتك به غيلة .

٤ - قرر القانون الدولي قواعد في حسن معاملة الأسرى وعدم مسهم بأذى .

الجهاد لله وحده ، فما ذكر الجهاد إلا وذكر مقروناً بكلمة « في سبيل الله » . « ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله » .

وصفوة القول: استخدم الإسلام السيف ضد الملوك أنصاف الآلهة (١٤) لا ضد الشعوب ، استخدم المسلمون السيف للوصول إلى الشعوب وتحطيم المعيقات

<sup>(</sup>٤٢) الشرع الدولي في الإسلام ، د . نجيب الأرمنازي .

<sup>(</sup>٤٣) انظر الآية الكريمة ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنُ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِنْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْحَالِينَ ﴾ وانظر ماقبلها وما بعدها في سورة الأنفال ، الآية : ٥٨٥٦ . وانظر قولَـهُ تعالى في سورة التوبة : ﴿ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُوا أَنْكُم غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ ... ﴾ وراجع تفسير ابن كثير ، ج ٢ ، ص ٣٣٢/٣٣١ ، وتفسير في ظلمال القرآن ، الحجلد ٤ ، ص ١٦٥ وما بعدها ...

<sup>(</sup>٤٤) ادعى ملوك فارس أن دما إلهيا في عروقهم ، أو في طبيعتهم عناصر عُلُويَّة مقدَّسة . مقارنة الأديان ، ج ٣ ، ص ٣١ ، د . أحمد شلمي .

والعقبات الحائلة دون ذلك ، لا لفرض الإسلام عليها . بل ( إن الإسلام يجعل الاعتقاد غرة الإرادة الحرة ) . بل لإنارة درب الاعتقاد بتحرير الإرادة .

وعلى هذا ، فهل يعتبر عدواناً الهجوم على الحكومات الظالمة التي تسلطت وأعماها الجبروت ، وقمع حكامها الحريات ، وفرضوا الضرائب المرهقة (٥٠) وفرضوا المذاهب جبراً ... هل الهجوم على الحكومات عدوانا ؟ إن العقل السليم يفرض تخليص الشعوب وتحريرها ، ولهذا دخل الإسلام إلى بلاد شعوب مستعبدة ليرفعها إلى الانسانية الحقة وسيُعْجَب أبناء هذه الشعوب بالدين الجديد ، فإذا منهم الأمراء والقواد والعلماء المدافعون عن دين الفاتحين . أصبح الناس مسلمين لما رأوا أخلاق الفاتحين المثالية ، وقدوتهم الحسنة فاعتنقوا الدين الجديد قناعة دون قهر ، وعدلاً ، لا ظلماً وقتلاً .

ومن لا يقنع بهذا الأُسلوب نخاطبه من زاوية أُخرى :

كانت قريش هي البادئة في ظلم المسلمين .

وكان الروم هم البادئين في حمل السلاح ضد المسلمين .

وكذلك الفرس فهم الذين أرادوا رسول الله عَلِيْكَ حياً أو ميتاً ، وهم الذين أحدثوا ثورة داخلية في المجتمع العربي عندما شجعوا المرتدين الثائرين بالمال والسلاح (٢١) .

فمن شرع السيف في وجه الآخر أولاً ؟ ومن المدافع عن نفسه ثانياً ؟!.

ولننظر ـ من ناحية ثانية ـ إلى الأديان الأخرى ، فهل انتشرت بالاقتناع ؟! هل هذه التهمة الموجهة إلى الإسلام ـ وهو منها بريء ـ لم تكن

<sup>(</sup>٤٥) سنوضّع ذلك بالأرقام والمراجع في بحث ( أهل الذمة ) .

<sup>(</sup>٤٦) راجع تاريخ العرب السياسي والحضاري في العصرين القديم والوسيط ، ج ٢ ، ص ٤٨ .

موجودة حقاً في الأديان الأخرى ؟ أم أنهم اتهمونا بها لدفعها عن أنفسهم فوقعوا في « الإسقاط » كا يقول علم النفس ، والإسقاط من وسائل الدفاع الأولية ، ألا وهو اتهام الآخرين بما فينا ، كالكاذب يتهم الناس بالكذب ليظهر نفسه صادقاً

و إليك \_ سيادة القاضي \_ كيف انتشرت تلك الأديان الأخرى بطرق ليست خافية على المطلعين :

ا \_ فرض « امنحتب » فرعون مصر على شعبه عبادة إله الشمس « آتون » . وأغلق معابد الآلهة الأُخرى وحطَّم تماثيلها ومحا صورها وطمس أساءها ، وكل مخالف تعرض للاضطهاد والعذاب (٤٠)

٢ ـ كانت البوذية : لا شأن لها قبل « آزوكا » الذي اعتنقها واهتم بنشرها خارج مملكته حتى وصل سيلان وبورما ، فأزوكا تبناها وأخذ بنشرها حتى شملت جنوب شرق آسيا(١٤٠)

٣ ـ وكذلك المزدكية : لم يكن لها اعتبار قبل « قباذ » فهذا الملك الفارسي تبنى هذه العقيدة وحاول فرضها جبراً على شعبه كله ، وحتى المناذرة العرب التابعين له في العراق (١١) . وبزوال سلطان قباذ ضعف شأن المزدكية .

٤ ـ وأما الزرادشتية : فلم تنشر قبل دارا كسرى الفرس ، الذي نشرها حرباً
 بعد قرن من وفاة زرادشت ، حتى وصل بها أثينا عاصمة اليونانيين القدماء .

٥ ـ الكونفوسيوسية : ما انتشرت تعاليها إلا لاستخدام صاحبها لمركزه رئيساً للوزراء في مقاطعة « لو » الصينية .

<sup>(</sup>٤٧) \_ راجع تاريخ الشرق الأدنى القديم لعبد العزيز عثمان ، القسم المختص بتاريخ مصر القديم .

<sup>(</sup>٤٨) راجع تاريخ الحصارة لجورح حداد .

<sup>(</sup>٤٩) تاريخ الأمم الإسلامية للحصري ، الجزء الأول ، وراحع الشهرستاني في الملل والنحل ، ج ٢ . ص ٨٨

٦ ـ وأخيراً المسيحية : فإنها لم تكن لتنتشر لولا سلطة قسطنطين الذي أراد
 أن يكون سيدها فاستغل الخلافات الداخلية للكنيسة ، وأصدر مرسوم ميلانو عام
 ٣١٣ م ، الذي اعترف بموجبه بالمسيحية ، وأهال عليها أعْطِياته .

وأما شارلمان فقد كان متحمساً للمسيحية ، يؤمن أن من واجبه تحويل جيرانه إلى المسيحية ، ولم يؤمن بالحجة وضرب الأمثال طرقاً للهداية ، بل كان يفضل طريق القوة (٥٠) ، فقد ظل يحارب السكسونيين ثلاثاً وثلاثين سنة ، كلها عنف ووحشية ، حتى أخضعهم وَحَوَّهم قسراً إلى الديانة المسيحية ، كا تطلب ثماني رحلات حسوماً متتابعة ،حتى هدم الآفاريين ، الذين قيل عن أسلاب كنوزه المكدسة أنها رفعت شارلمان من عالي الغنى والثروة إلى شاهق الفيض والوفرة (٥٠) .

وفي مصدر آخر: فرض شارلان على السكسونيين الوثنيين النصرانية بالسيف، ولما ضعف السكسونيون بعد معارك كثيرة وحروب عديدة، اعتنقوا المسيحية آخر الأمر وخضعوا لحكم الفرنجة (٢٥) وكان فرض هذا الدين على السكسونيين على يد القديس ليودجر Liudger وويليهاد Willehad.

أ ـ ويقول الدكتور غوستاف لوبون في كتابه « حضارة العرب » :

« ولقد أُكْرِهَتْ مِصْرُ على انتحال النصرانية ، ولكنها هبطت بـذلـك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي ، وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر التي كانت مسرحاً للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك

<sup>(</sup>٥٠) راجع العدد الثامن من موسوعة « المعرفة » التي تنشرها شركة ترديسكم « جنيف » ، ص ١٩٧١ ، والتي صدرت بالعربية ٢٠ أيار ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٥١) تاريخ أوربا العصور الوسطى ، تأليف : هـ . ا . ل . فيشر ، ج ١ ، ص ٦١ .

Monumenta Germaniae Historica . G . H . Pextr : وكتاب Enhardi Fuldensis Annales (٥٢)

<sup>(</sup>٥٢) الدعوة إلى الإسلام: ص ٣٠ و « الأبطال » لتوماس كارليل ص ٧٦.

الزمن ، وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات ، وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينية وأنهكها استبداد الحكام تحقد أشد الحقد على سادتها الروم ، وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قياصرة القسطنطينية الظالمين »(٥٠) .

ب ـ وفي الدغارك : نشر الملك « كنوت Cnut » المسيحية في ممتلكاته بالقوة والارهاب ، « ومن ثَمَّ أخضع الأمم المغلوبة على أمرها للقانون المسيحي بعد أن اشتبك مع المالك المتبربرة في حروب طاحنة مدفوعاً بما كان يضطرم في نفسه من الشوق إلى نشر العقيدة » (٥٥) .

ج ـ وفي روسية : نشرت الدعوة المسيحية على يـد جماعة اسمها ، تمعن أيها القاضي الجليل في اسمها ، إن اسمها : « إخوان السيف »(٥١) .

وفي مصدر آخر: «أما كيف كان دخول المسيحية روسية ، فيبدو أولا أنه تم على يد فلاد يمير دوق كييف « ٩٨٥ - ١٠١٥ م » وهو سليل رورك ، ويضرب به المثل في الوحشية والشهوانية ، اذ جاء إلى الدوقية فوق جثة آخر إخوته ، واقتنى من النسوة ثلاثة آلاف وخمائة (٥٠٠) . على أن هذا وذاك كله لم يمنع من تسجيله قديساً في عداد القديسين بالكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية ، لأنه الرجل الذي جعل من كييف مدينة مسيحية ، وجعل من الروسيين شعباً على دين المسيح ، وعيم بغفران ذنوبه »(٥٠) . وقد أمر فلاد يمير بتعميد أهل دوقية روسيا كلهم مرة

<sup>(</sup>٥٤) « حضارة العرب » ص ٣٣٦ ، الفصل الرابع « العرب في مصر » .

<sup>(</sup>٥٥) الدعوة إلى الإسلام: ص ٣٠ « حاشية الصفحة » . . ( 156 - 159 - 159 . الدعوة إلى الإسلام : ص

<sup>(</sup>٥٦) الدعوة إلى الإسلام: ص ٣١ واسمهم بالأجنبية Bretheren of the sword

<sup>(</sup>٥٧) راجع : ( Camb . Med . Hist . IV . P . 208 ) حيث ورد أن عــدد أولئـــك النســوة الـــلائي اختارهن فلاديم لنفسه ، بالإضافة إلى خمس زوجات شرعيات ، لم يكن سوى ثمانمــائــة ، وهو أقرب إلى الاعتدال .

<sup>(</sup>٥٨) تاريخ أوربا في العصور الوسطى ، هـ . ا . ل . فيشر ، ص ٤٠٥ .

واحدة في مياه نهر " الدنيبر " " .

د ـ « فرض فرسان : Ordo Fratrum Militiae Christ المسيحية على شعوب ليفونيا فرضاً " (١٠٠٠ .

ويقول توماس أرنول عن هذه المنطقة : وربما حل الاضطهاد والتغيير الإجباري محل الدعوة الهادئة إلى « كلمة الله »(١٠٠٠) .

هـ ـ في « النروج » : قام الملك ( أولاف ترايجفيسون ) بذبح هؤلاء الذين أبوا الدخول في المسيحية ، أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهم ، وبهذه الوسائل نشر المسيحية في « فيكن » ـ القسم الجنوبي من النرويج ـ بأسرها(١٢٠) .

و ـ جاء في « كتاب صلاح الدين الأيوبي » قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر لقدري قلعجي ما يلي : « سَمَلَ باسيليوس الثاني ناشر النصرانية في روسيا أعين ( ١٥ ألف ) من أسرى البلغار إلاَّ مائة وخمسين منهم ، أبقى لكل واحد منهم عيناً واحدة ليقودوا إخوانهم في عودتهم لبلادهم » .

ز ـ بعد أن استعرض الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الاضطهاد الذي رافق انتشار المسيحية في عهد شارلمان ومذابحه للساكسون والنورمانديين وما ارتكب الفرسان التيتون وفرسان منظمة السيف من وحشية وقسوة بالغة في محاولتهم نشر المسيحية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين واللتوانيين وغيرهم من

<sup>(</sup>٥١) تاريخ أوربا في العصور الوسطى . هـ . ا . ل . فيشر ، ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٦٠) الدعوة إلى الإسلام ، توماس ارنولد ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>١٦) الدعوة إلى الإسلام ، ص ٣١ وفي المرجع ذاته ص ٢٢٢ : « وظل الإسلام قائماً بين الباشغردية من أهل المجرحتى سنة ١٣٤٠ م ، حيث أرغ الملك شارل روبرت جميع رعاياه والذين لم يكونوا مسيحيين بعد ، أن يعتنقوا الدين المسيحى أو يعادروا البلاد » .

<sup>(</sup>٦٢) الدعوة إلى الإسلام: ص: ٢٢.

الشعوب السلافية ، بعد هدا كله أتى إلى ما صنعه المبشرون الجوزيت في القرن السابع عشر من عنف لنشر المسيحية في الهند(٢١) التي لاقت منهم الأهوال .

ح \_ لم تكن الكشوف الجغرافية التي قامت بها أوربة خالصة للحضارة والمدنية ، فثلاً :

« لقــد أراد ليفنغستون أن يستكشف طرقــاً في أفريقيــة للمبشرين لا للمدنية »(١٤) ولما مات في أفريقيا ، دفن زملاؤه قلبه تحت الشجرة التي مات تحتها ، أما الجسد فهو مدفون في دير وستنستر بلندن .

لقد ارتكب المبشرون الذين رافقوا رحلات الكشوف الجغرافية أبشع الأعمال التي لا تليق بالإنسان وإن « فاسكودي غاما » مكتشف طريق الهند كان مبشراً .

ماذا عمل المكتشفون المسيحيون بشعب أمريكة الأصلي « الهنود الحمر » ؟ كان الجواب ببساطة إنه حملة إبادة .

وهكذا كان نصيب حضارة « الأنتيل » وحضارة « الماياس » في جنوب المكسيك وحضارة الآزتيك في وسطها ، وحضارة الآنكا في بيرو (١٥٠) .

وهذا مثال حيٌّ على ما رافق الكشوفات الجغرافية :

نشرت جريدة الحياة البيروتية صورة لما رافق استكشاف جزيرة «هايتي » على يد الاسبان كانت المادة العلمية تحتها ما يلي : « وانشغل ضباطه وخلفاؤه أول الأمر ـ خلفاء المستكشف قائد الحملة ـ باستكشاف جزيرة هايتي (اسبانيولا) واحتلالها ، وكانت ما تزال في داخلها أرض شاسعة مجهولة وقد تولى هذه المهمة كل

<sup>(</sup>٦٢) « الحركة الصليبية » ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ط ١ سنة ١٩٦٣ تأليف د . سعيد عاشور .

<sup>(</sup>٦٤) « التبشير والاستمار » ، ص ٥١ . د . خالدي / د . فروخ .

<sup>(</sup>٦٥) « تاريخ العصور الحديثة » ص ٦٩ .

من ديبغو فلاسكيز وبانفيلو دو نارفيز ، فأبديا من ضروب الوحشية ما لم يسبق له مثيل ، متفننين في تعذيب سكان الجزيرة بقطع أناملهم وفقء عيونهم ، وصب الزيت المغلي ، والرصاص المذاب في جراحهم ، أو بإحراقهم أحياء على مرأى من الأسرى ... ليعترفوا بمخابئ الذهب ، أو ليهتدوا إلى الدين (٢٦) .

وقد حاول أحد الرهبان اقناع الزعم « هانيهاي » باعتناق الدين ... وكان مربوطاً إلى المحرَقة ، فقال له : إنه إذا تعمد يذهب إلى الجنة ... فسأله الزعم الهندي : « وهل في الجنة اسبانيون ؟ » فأجابه الراهب : « طبعاً ، ما داموا يعبدون الإله الحق ! » فما كان من الهندي إلا أن قال : إذن ، أنا لا أريد أن أذهب إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الأمة المتوحشة ! »(١٧) .

ليس هذا بمعلوم لنا فقط ، فقد نشرت .CUBA internacional Joulio 1972 . تحت عنوان LA HISTORIY الصفحة : ٦ ، صورة لمبشر بيده صليب وزعيم إلى سارية وقد غطى حتى منتصفه بحزم الحطب والقش لحرقه ، أما المبشر فرافع الصليب في وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل موته .

ط ـ الحروب الصليبية : التي حملت الصليب شعاراً فظائعها لاتعد ، وانتهاكها للمفهوم البشري كان في كل أرض مروا بها ، حتى في بلاد أبناء دينهم (١٦٠) . من فظائعهم :

« وعندما احتمى بعض أهالي قيسارية بجامع المدينة لاحقهم الصليبيون

<sup>(</sup>٦٦) أين هذا من انتشار الإسلام! وأين هذا من وصية الصديق لجيوش الفاتحين قليل من الإنصاف.

<sup>(</sup>٦٧) ( الحياة ): السنة ٩ ، العدد : ٢٤٩٤ ، الأربعاء ٢٣ حزيران ١٩٥٤ « النص من كتاب لتبشير والاستعار ص ١٢٣ » .

<sup>(</sup>٦٨) أفضل مرجع للحروب الصليبية مع تحليل عميق سليم عليها كتـاب : « الحركـة الصليبيـة » للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور .

وذبحوهم داخل الجامع عن آخرهم دون أن يفرقوا بين الرجال والنساء والأطفال حتى تحول الجامع إلى بركة كبيرة من دماء قتلي المسلمين »(١١١).

مذبحة بيت المقدس عام ١٠٩٩ م كانت لطخة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى ، باعتراف المؤرخين الأوربيين (٧٠)

أحرق بلدوين جامع الفرما ومساجدها ( $^{(Y)}$ . ويقول لوبون : « في مسجد عمر وحده في القدس ذبح عشرة آلاف مسلم  $^{(Y)}$ 

يذكر ابن العديم عن إحدى الحملات الصليبية : إن الصليبيين أتوا في تلك الغزوة مساوئ كثيرة « فنبشوا قبور موتى المسلمين وأخذوا توابيتهم إلى الخيم وجعلوها أوعية لطعامهم ، وسلبوا الأكفان ، وعمدوا إلى من كان من الموتى لم تنقطع أوصاله فربطوا في أرجلهم الحبال وسحبوهم مقابل المسلمين ، وجعلوا يقولون : هذا نبيكم محمد ، وآخر يقول : هذا عَليّكم ، وأخذوا مصحفاً من المشاهد بظاهر حلب ، وقالوا : يا مسلم أبصر كتابكم » " .

ارتكب قواد الحملات ( وخاصة لويس السابع وزوجته إليانور وريموند دي بواتيه ) فضائح جنسية مشينة ( مدا ... فضلاً على أن المؤرخين الأوربيين وصفوا الحملات كلها بكلمتين فقط : ( بربرية همجية )(٥٠٠) .

<sup>(</sup>٦٩) الحركة الصلسة: ص ٢٩٤، جـ ١ .

Greusset: Hist. des Croisades, 1, p. 161. (Y·)

Runciman: op. cit, 1, p. 287.

<sup>(</sup>٧١) الحركة الصليبية : جـ ١ ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>۷۲) حضارة العرب: ص ۳۲٦.

<sup>(</sup>٧٢) الحركة الصليبية : جـ ١ ص ٥٢٤ ، عن : ابن العديم زبدة الحلب : ص ١٤٥ والنص منقول حرفياً كا هو .

<sup>(</sup>٧٤) الحركة الصليبية : جـ ٢ ص ٦٣٠ ، عن رونسمان .

<sup>(</sup>٧٥) الحركة الصليبية عن : 8-197 الحركة الصليبية

وكيف لا تكون كذلك وهي صفحة سوداء في تاريخ أوربة كلها . ألم يضع الرهبان على الصخرة المشرفة زجاجات الخر ؟ ألم يضرب الناقوس داخل المسجد الأقصى بعد إبطال الأذان به (٢٠١) ؟ . أهكذا تحترم العقائد والمعابد ؟ فأين هذا من وصية الصديق رضي الله عنه إلى جيش أسامة بن زيد التي أكد فيها بأنه على المسلمين أن يدعوا الرهبان ممن فرغوا أنفسهم في الصوامع وما فرغوا أنفسهم له ؟ (٧٧) .

بعد استعراض « محاكم التفتيش » في إسبانية وأعمالها المخجلة المزرية ، قال د . لوبون : « الراهب بليدا أبدى ارتياحه لقتل مئة ألف مهاجر من قافلة واحدة مؤلفة من ١٤٠,٠٠٠ مهاجر مسلم ، حينا كانت متجهة إلى أفريقية (٢٨) » .

وبعد أن ذكر لوبون في «حضارة العرب »خسارة ثلاثة ملايين مسلم بين ذبح وحرق وتهجير في إسبانية قال : « ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين \_ الإسبان \_ من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين »(٢١) .

ي - وأخيراً ... فإن الحديث في تاريخ الكنيسة بهذه الأعمال حديث يطول ، ونجمله بحملات التبشير وهي : « أشد ضرراً على بلادنا من الاستعار ، لأن الاستعار لم ينفذ إلى بلادنا إلا تحت ستار التبشير »(^^) .

<sup>(</sup>٧٦) راجع وصية الصديق في آداب الجهاد ، وانظر عهد عمر لأهل إيليا .

<sup>(</sup>٧٧) الحركة الصليبية عن « العيني » عقد الجمان ، حوادث سنة ٦٤١ ه. .

<sup>(</sup>۷۸) صفحة ۲۷۰ و ۲۷۱ حضارة العرب.

<sup>(</sup>٧٩) صفحة ٢٧٢ حضارة العرب .

<sup>(</sup>۸۰) التبشير والاستعبار : ص ٧ .

وعلى ذلك فإن ضمير التبشير مسؤول عن الاستعار الحديث بكل جرائمه وويلاته .

وأما حول انتشار الإسلام ، فإني أعرض عليكم ـ سيادة القاضي ـ شهادة أوربي منصف لتؤكد أن الإسلام لم يعرف أبداً أي وسيلة مما سبق ذكره عند أصحاب الديانات السابقة من حب لسفك الدماء ، وقسوة ووحشية في الحروب ، وجبر وفرض للمبدأ بالقوة ...

وقد جاءت هذه الشهادة المنصفة في كتاب (الدعوة إلى الإسلام) (١٨) الذي ألفه السير توماس أرنولد، وبحث فيه تاريخ نشر العقيدة الإسلامية في أقطار الأرض. ولننظر الآن ما جاء في هذا الكتاب معتمدين على رأيه وآراء وردت في كتب أخرى، فنرى ما يلى:

ا ـ بلاد الشام : « تحول البدو المسيحيون إلى الإسلام بالتسامح » . دخل الناس في الإسلام عن اقتناع فلماذا ؟ لأن الخليفة عمر عيّن في كل بلد معلمين مهنتهم أن يعلموا الناس القرآن ويفقهوهم في الدين (٢٠٠) .

« إن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام ، إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة ، وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح »(٨٢) .

وفي بلاد الشام حدث ما لا يقبله عقل حاقد جاحد ، لكنه أكاليل غار في جبين الإسلام وفخر في جبين البشرية إلى الأبد ، وشوكة في عين المكابر المتحيّز .

<sup>(</sup>٨١) الطبعة الثانية ، عام ١٩٥٧ ، ملتزم الطبع والنشر : مكتبة النهضة العربية .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ۲) الدعوة إلى الإسلام : ص 17 / ۷۰ ، ولاحظ تعيين عمر للدعاة لنشر الدعوة بالموعظة الحسنة .

<sup>(</sup>AT) الدعوة إلى الإسلام: ص ٧٠.

أي بلد في العالم فُتِحَت أراضيه ، ثم بكى أهل البلاد التي فتحت لانسحاب الفاتحين كا عمل أهل حمص ؟ قدموا إلى أبي عبيدة عامر بن الجرّاح عندما قرر المسلمون الانسحاب إلى اليرموك جنوباً ، وهم يبكون وقالوا : « يا معشر المسلمين ، أنتم أحب إلينا من الروم ، وإن كانوا على ديننا ، أنتم أوفى لنا ، وأرأف بنا ، وأكف عن ظلمنا ، وأحسن ولاية علينا ، ولكنهم - أي الروم - غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا "(١٨) وأغلق أهل حمص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل ، فهل قبل سكان حمص بفتح الإسلام بالقهر والسيف ، أم قبلوا بالفاتحين عن قناعة ومحبة ورضاً ؟

وقال خالد بن الوليد إلى جرجة بن تيودور قبيل معركة اليرموك ، عندما سأله جرجة : « فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم ؟ قال خالد : منزلتنا واحدة فيا افترض الله علينا ، شريفنا ووضيعنا ، وأولنا وآخرنا » .

فناقشة خالد وجرجة توضح أن الغاية من الحروب الوصول إلى الشعوب ، فعندما رأت هذه الشعوب أن بيتها كان مهدماً وثيابها ممزقة ، ورأت قصر الإسلام وعزة ثيابه السلية النظيفة اختاروا الأفضل .

بالله عليك أيها القاضي الحكيم كيف يمكن أن يقال أن الإسلام فرض على بلاد الشام فرضا ، وأسمى معاني التسامح نراه في عهود عمر إلى سكان مدن الشام ؟ وها نحن نختار منها : « هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان ، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ، سقيها وبريئها وسائر ملتها : أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ، ولا ينتقص منها ولا من خيرها ، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم » .

<sup>(</sup>٨٤) ازدي : ص ٩٧ ، البلاذري : ص ١٣٧ ، الدعوة : ص ٧٣ .

ودليل آخر أن السكان قد رضوا بالإسلام عن قناعة ورضى ، تلك الكتب التي الفها القديس « يوحنا الدمشقي » ، « وقد عاش في عصر الفتوحات » ، وكلها تدور حول مناقشات بين المسيحية والإسلام ، فهذه المناقشات والجادلات تعطينا فكرة عن عدم الإكراه وفرض الإسلام بالسيف (٥٠) . وكانت صياغة هذه الكتب على شكل حوار : « وإذا سالك العربي » ، « إذا قال لك العربي ... فأجعه .. » .

وكذلك كتب تلميذ القديس يوحنا : « الأسقف تيودور أبو قرة » الذي كتب بعض المحاورات عنى العقيدتين . واسترت هذه المناظرات حتى أيام الرشيد الذي كان يحضر هذه المناظرات التي كان فيها « طياثاوس » $^{(\Lambda V)}$  و « يوسف مطران مر و » .

فبعد هذا كله ، هل دخل الإسلام إلى بلاد الشام عنوة وبالسيف ؟ أم بعد نقاش ومناظرة سادهما جَوَّ من التسامح الكامل ، انتهى إلى القناعة والإيمان والرضى بالإسلام ؟

إني لأترك الحكم إليك أيها القاضي الحكيم، أيها العقل الموضوعي! .

<sup>(</sup>٨٥) راجع كتابنا ( اليرموك ) لمعرفة النقاش الذي دار بين خالد وجرجه ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٨٦) الدعوة إلى الإسلام: ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>٨٧) الدعوة إلى الإسلام: ص ١٠٣٠

## ٢ ـ أفريقية :

وأما حول انتشار الإسلام في أفريقية ، فإني أدعوكم لنقرأ معاً حالة « القبط » سكان مصر معتمدين المراجع الأجنبية ، لكي لا أدع مجالاً للشك في موقف المؤرخين العرب ، أو لمن يرمونهم بتهويل الأمر . وسيظهر كيف عامل الروم سكان مصر وذلك كا ورد في كتاب الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد فهو يقول : « كان القبط في مصر يُعَذّبُ أحدهم ثم يلقى به إلى اليَمّ » (٨٨) .

وقد كتب في الباب الرابع من كتابه فصلاً عن انتشار الإسلام بين مسيحيي أفريقية جعل عنوانه « فتح مصر على أيدي العرب ، وترحيب القبط بهم لإنقاذهم من الحكم البيزنطي » ومما جاء تحت هذا العنوان :

« ويرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب ، قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي ، لما عُرف به من الإدارة الظالمة ، ولما أضروه من حقد مرير على علماء اللاهوت »(٨١) .

فاذا قدم الفتح الإسلامي لهم لتغيير حالتهم تلك ؟...

١ ـ لقد خلَّصهم من الضرائب العالية المرهقة ، ولم يأخذ منهم إلا العشر مما كان يأخذه الروم .

٢ ـ وضمن لهم الحرية الدينية المطلقة ، وقد اعترف « أرنولد » بأن الفتح الإسلامي قد جلب للقبط : (حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا بها قبل ذلك )(١٠٠) .

<sup>(</sup>٨٨) الدعوة إلى الإسلام: ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٨٩) الدعوة إلى الإسلام: ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٩٠) الدعوة إلى الإسلام: ص ١٢٣ ، وسويرس: ص ١٠٦ و: Renaudot, p. 161

ومن اعترافه أيضاً قوله: كفل - عمرو بن العاص - الحرية في إقامة الشعائر الدينية وخلَّصهم بذلك من هذا التدخل المستمر الذي أنّوا من عبئه الثقيل في ظل الحكم الروماني ، ولم يضع عمرو يده على شيء من ممتلكات الكنائس ، ولم يرتكب عملاً من أعمال السلب والنهب (١٠٠٠) .

« وليس هنالك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عن دينهم القديم ودخولهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعاً إلى الاضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب حكامهم الحديثين »(١٢) « بل لقد تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح »(١٢) .

وبعد أيها القاضي الحكيم : فمن الذي يقبل القول أن سكان شمال أفريقية دخلوا في الإسلام بحد السيف والصوارم الرَّعف ؟ .



#### ٣ ـ إسبانية:

« أما عن حمل الناس على الدخول في الإسلام أو اضطهادهم بأية وسيلة من وسائل الاضطهاد في الأيام الأولى التي أعقبت الفتح العربي الإسلامي ، فإننا لا نسمع عن ذلك شيئاً ، وفي الحق أن سياسية التسامح الديني التي أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة المسيحية ، كان لها أكبر الأثر في تسهيل استيلائهم على هذه البلاد »(١٠٠) . كا ذكر « دوزي Dozy » تسامح العرب في إسبانية مظهراً

<sup>(</sup>٩١) يوحنا أسقف نقيوس اليعقوبي ( عاش في النصف الثناني من القرن السابع الميلادي ) ، ص ٩٨٤ . و : Cactani, vol. iv, pp. 515/516

Weltgeschichte, vol. v. p. 153. And: Bell : وذلك عن الدعوة إلى الإسلام : ص ١٢٤ ، ١٢٥ الدعوة إلى الإسلام الم

<sup>(</sup>٦٣) الدعوة إلى الإسلام : ص ١٢٤ ، والمرجع الأوربي السابق .

<sup>(</sup>١٤) الدعوة إلى الإسلام: ص ١٥٧ ، عن: (١٤)

رحمة الفاتحين ، ويسر الضرائب التي فرضت والتي كانوا يدفعون أضعافها مضاعفة (١٥٠) .

ويقول شاهد عيان وهو ( John of Gorz ) الندي زار إسبانية حول منتصف القرن العاشر: « ويستخدم المسيحيون الذين كانوا إبان حكمه - حكم الإسلام - الأماكن المقدسة وأملاكهم بحريّة »(١٦) .

وقال آخر: « ولم يتعرض لهم المسلمون في إقامة شعائرهم الدينية »(١٧).

وقال آخر عن المسيحيين : « كانوا يحاكمون أمام قضائهم وفقاً للقوانين المعمول بها في بلادهم  $^{(11)}$  .

وفي معرض الحديث عن حكم العرب لإسبانية ورد في (المعرفة): «إن حكهم لإسبانية اتسم بالحكة، ولم يكرهوا الناس على الدخول في دينهم، اكتفاء بدفع الجزية، وغدت إسبانية في عهود حكهم تنعم بأوفى قسط من الرخاء والرفاهية »(١١).

وإذا أردت أن أعرض عشرات الآراء الأخرى التي توضح أن دخول إسبانية في الإسلام كان بمحض إرادتها ، فإن الحديث ليطول بنا ، ولكن أعرض رأياً أخيراً .

« وقد بلغ تأثير الإسلام في نفوس معظم الذين تحوّلوا إليه من مسيحي اسبانية مبلغاً كبيراً ، حتى سحرهم بهذه المدنية الباهرة ، واستهوى أفئدتهم بشعره

<sup>(</sup>٩٥) الدعوة إلى الإسلام: ١٥٧، عن: 39. Dozy (2): tom, ii, p. 39

John of Gorz. p. 352, 124 (97)

Eulogiu, Men, Sanct. lib, i. 30 (11)

<sup>(</sup>٩٨) الدعوة إلى الإسلام: ص ١٥٨ ، عن: 1-13, 196 الدعوة إلى الإسلام:

<sup>(</sup>٩٩) موسوعة المعرفة : جـ ٤٣ ص ٦٨٤ . الطبعة العربية .

وفلسفته وفنه الذي استولى على عقولهم وبهر خيالهم »(١٠٠٠).

هذا ... ولما خرج العرب المسلمون من إسبانية في ٢ كانون الثاني سنة ١٤٩٢ م « كان الأهالي المساكين لا يزالون يتمسكون بدين آبائهم ، مع أنهم أرغموا على إظهار تدينهم بالمسيحية أكثر من قرن »(١٠٠١)، ثم خرج هؤلاء إلى الطرف الآخر من البحر ، إلى المغرب ، فارّين بدينهم .

فهل دخلت إسبانية في الإسلام بالإكراه وحد السيف ؟

☆ ☆ ☆

## ٤ \_ أوربة الشرقية :

بعد فتح القسطنطينية عام ١٤٥٣ م : انطلق العثمانيون في أوربة الشرقية ، فهل دخلت مناطق البلقان ويوغسلافيا وألبانيا ... في الإسلام بقوة السيف ؟

لنرى ماذا عمل فاتح القسطنطينية بعد سقوطها بيده مباشرة ، مكتفين با جاء في كتاب توماس أربولد .

« ومن أولى الخطوات التي اتخذها محمد الشاني - الفاتح - بعد سقوط القسطنطينية وإعادة إقرار النظام فيها ، أن يضن ولاء المسيحيين بأن أعلن نفسه حامي الكنيسة الإغريقية . فحرَّم اضطهاد المسيحيين تحريماً قاطعاً ، ومنح البطريق الجديد مرسوماً يضن له ولأتباعه ولمرؤوسيه من الأساقفة حق التمتع بالامتيازات القديمة والموارد والهبات التي كانوا يتتعون بها في العهد السابق ، وقد تسلم جنَّاديوس ، أوَّل بطريق بعد الفتح التركي ، من يد السلطان نفسه ، عصا

<sup>(</sup>١٠٠) الدعوة إلى الإسلام ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>۱۰۱) الدعوة إلى الإسلام ص ١٦٨ ، عن : (١٠١) الدعوة إلى الإسلام ص

الأسقفية التي كانت رمز هذا المنصب ، ومعها كيس يحتوي على ألف دوكة دهبية »(١٠٠٠).

لم يتدخل الفاتحون في أمور الكنيسة « بعكس السلطة المدنية التي كانت مخولة للدولة البيزنطية »(١٠٠٠).

سمح لهم بالاحتفال بطقوسهم الدينية تبعاً لعاداتهم القومية المنال

لقي الفاتحون « في بقاع كثيرة من المملكة ـ البيزنطية ـ ترحيباً من جانب الإغريق ، فقد اعتبروهم مُخَلِّصين لهم من الحكم الظالم المستبد ، حكم الفرنجة وأهل البندقية ... فقد صيروا ( أي الفرنجة ) الشعب في حالة من العبودية يرثى لها المناهم من هذه العبودية .

ووضّح كثير من المؤرخين حالة دولة بيزنطة قبل الفتح كقولهم: «إن أيّة دولة لا تخاف القانون تشبه فرساً من غير زمام، لقد سمح قسطنطين وأسلافه لأكابر دولته بأن يستبدوا بالشعب، فلم تعد في محاكمهم عدالة، ولا في قلوبهم شجاعة، وجمع القضاة الثروات من دموع الأبرياء ودمائهم ... »(١٠١٠).

ولكن الفاتحين بعد هذه الصورة القاتمة : « استطاعوا بفضل الإدارة الحازمة الصارمة أن ينشروا الأمن والنظام في المقاطعات كلها ، ووجدنا تنظيماً رائعاً في الشؤون المدنية والقضائية «١٠٠٠». وهم أي الأتراك المسلمون لم يرغموا أحداً على ترك دينه (١٠٠١).

<sup>(</sup>۱۰۲) الدعوة إلى الإسلام ص ۱۷۰ ـ ۱۷۱ : 6-305 Phrantzes, pp

<sup>(</sup>١٠٢) الدعوة إلى الإسلام ص ١٧١ .

<sup>(</sup>١٠٤) الدعوة إلى الإسلام ص ١٧١ ، عن : 522 Finaly, vol in p

<sup>(</sup>١٠٥) الدعوة إلى الإسلام ص ١٧٢ ، عن رحالة معاصر لفترة الفتح وهو :

The Travels of Martin Baumgarten, p. 373

<sup>(</sup>١٠٦) الدعوة إلى الإسلام ص ١٧٣.

١١١٧٠ الدعوة بن الإسلام ص ١٧٤.

Turchieae Spuichae Suggillatio Fol xvii (XA)

« رأى الأتراك أن أعظم خير يستطيعون تقديمه لأي فرد ، هو أن يهدوه إلى دين الإسلام »(١٠٠) ويقول أرنولد : « وفي سبيل هذه الغاية لم يدعوا وسيلة للإغراء إلا فعلوها (١٠٠) . ثم يقول في صفحة أخرى : « تقبلوا بصدر رحب تعاليم الإسلام الواضحة المفهومة التي تقوم على الوحدانية »(١١٠) ثم : « وقد انتهت إلينا الأخبار (١٠٠) عن طوائف كبيرة من الناس أسلموا ولم يكونوا من بسطاء علمتهم فحسب ، بـل كانـوا من العلماء على اختـلاف طبقاتهم ومناصبهم وحالاتهم »(١٠٠).

### لماذا دخل هؤلاء في الإسلام ؛

«أصبح الدين الإسلامي في ذلك الحين الملجاً الطبيعي لأفراد الكنيسة الشرقية »(١١٤). وذلك بسبب خلافاتها الداخلية والقسوة والعنف التي سبقت الفتح الإسلامي الذي لاقاه الشعب من هرطقه هذه العقيدة ، وبعد أيضاً ، فهل ترى أيها القاضي الحكيم أن أوربة الشرقية دخلت الإسلام عنوة وبالسيف ؟

وبما يذكر أن حرباً وقعت بين الأتراك والجريين ، فبحث جورج برانكوفتش عن جون هينادي وسأله : « ماذا تصنع لو انتصرت ؟ » فأجاب : « أؤسس العقيدة الرومانية الكاثوليكية » ، ثم بحث عن السلطان وسأله : « ماذا تصنع

Schemer, 51, 53. (1.4)

<sup>(</sup>١١٠) الدعوة إلى الإسلام ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>١١١) الدعوة إلى الإسلام ص ١٨٦.

<sup>(</sup>١١٢) من كتاب عاش مؤلفه عام ١٤٥٨ م : « المرجع في البند ٣ » ..

<sup>(</sup>١١٣) الدعوة إلى الإسلام ص ١٨٦.

<sup>(</sup>١١٤) الدعوة إلى الإسلام ص ١٨٧ .

لديننا لو انتصرت ؟ » فأجاب : « أقيم كنيسة إلى جانب كل مسجد ، وأدع مطلق الحريّة لكل فرد في أن يصلى في أيها شاء »(١١٥) !!

#### ه ـ في بلاد فارس وما وراء النهر:

وحول انتشار الإسلام في بلاد فارس وما وراء النهر ، فقد وضَّح توماس أرنولد ظروف انتشاره في المنطقة ، وذلك في مقدمة الباب السابع في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » ، ولكنه سبق ذلك بوصف لمظالم الدولة الساسانية في شعبها ، واستبدادها الذي امتاز بضروب الفوضي والعنت ، فصار الشعب يكره و يقت حكامه ، وخاصة عندما تبنت الدولة الديانة الزرادشتية ، وسمحت لكهنة هذه الديانة بالسيطرة حتى على بعض الأمور المدنية ، وظهر الفتح الإسلامي هذه الديانة بالسيطرة حتى على بعض الأمور المدنية ، وظهر الفتح الإسلامي كخلص للشعب من حكم الساسانيين وذلك باعتراف « غيتاني »(١١١).

لذلك لا غرابة أن يعترف أكثر من مستشرق: (أن سكان المدن وخاصة الصناع وأصحاب الحرف وأهل الطبقة العاملة قد رحبوا بالدين الإسلامي، واعتنقه عدد عظيم منهم في حماسة كبيرة )(١١٧).

وشهد آخرون أنه : (لم تكن القوة والعنف السبب في اتساع نطاق التحول إلى الإسلام ، بدليل هذه المعاملة التي عامل بها العرب من ظل من الفرس على تمسكه بدينه القديم )(١١٨).

ونظراً لما سبق ، فإنه من المستحيل قبول رأي المتحاملين بأن اضحلال ديانة

<sup>(</sup>١١٥) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٢٣ ، عن :

Enrique Dupuy de Lome: Los Eschavos y. Turqufa, pp. 17-18 «Madrid, 1877».

Caitani, vol. ii, pp. 910-911. (\\\\)

<sup>(</sup>١١٧) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٣٧ ، عن : 316-316 الدعوة إلى الإسلام ص

Dosabhai Framji: History of Paris, vol. i. pp. 56-59. (\\\)

زرادشت في فارس وتحول الناس عنها إلى الإسلام كان بالقوة أو: (كان سببه أن الفاتحين المسلمين استعانوا بالقوة على حمل الناس على اعتناق الإسلام)(١١١١).

#### أما ما وراء النهر:

بدأ الإسلام ينتشر هناك عندما وصل قتيبة بن مسلم الباهلي (١٢٠) إلى المنطقة ، « لما وفد قتيبة بن مسلم على سمرقند ، وجد هناك كثيراً من الأصنام كان عبدتها يعتقدون أن كل من أثار حنقها تعرض للموت ، على أن الفاتح المسلم لم يأبه لهذه المخاوف التي أثارتها تلك الخرافات ، ومن ثم لم يحجم عن إحراق الأصنام ، وكان من أثر ذلك العمل أن دان بالإسلام عدد كبير من الناس »(١٢١).

والتاريخ يشهد أن المسلمين قد بثوا الدعاة في المنطقة كا حدث أيام عمر بن عبد العزيز (۱۲۲) « فقد استجاب بعض الأهلين إلى دعوة عمر الثاني للتدين بالإسلام »(۱۲۲) « وتحول عدد كبير منهم على يد أبي صيدا الذي أخذ في نشر هذه الدعوة بسمرقند في عهد هشام الثاني »(۱۲۱).

ودخل السلاجقة الأتراك في دين الإسلام دون عنف أو قتال ، بل بجاورة المسلمين في منطقة تركستان ، وبث الدعاة منهم وبإعجابهم بسيادة الأمن والنظام فيا بين المسلمين وذلك خلال القرنين العاشر والحادي عشر ، وذلك بعد أن أسلم

<sup>(</sup>١١٩) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>۱۲۰) هو القائد المسلم الذي ولاه الحجماج بن يوسف الثقفي سنــة ( ۸۱ هــ ) على خراســان ، وجعل له أمر فتوح منطقة ما وراء النهر ، ففتح « بلخ » و « بيكند » و « مرو » و « بخارى » ...

<sup>(</sup>١٢١) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٤٣ ، البلاذري ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>١٢٢) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٤٣ ، الترشخي ص ٤٦ .

<sup>(</sup>١٢٣) عمر الأول هو سيدنا عمر بن الخطباب وعمر الشاني هو عمر بن عبد العزيز ( الخليفة الراشد الخامس ) .

<sup>(</sup>١٢٤) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٤٣ ، الطبري : جـ ٢ ص ١٥٠٧ وما يليها .

سلجوق مع قبيلته : ( من بلاد تركستان إلى بخارى حيث دان هو وأتباعه بالإسلام وأصبحوا من المتحمسين له )(١٢٥).

فهل دخلت بلاد فارس وما وراء النهر في الإسلام بالسيف أم عن اقتناع وإعجاب ومسالمة وأمن ومحبة فأخلصوا لهذا الدين عن صدق ومحبة خارقة جادة ؟

ومما هو جدير بالذكر ، أن هذه المنطقة قدمت للدين الجديد والحضارة العربية الإسلامية خدمة لا تقدر ، فلقد أخلص أبناء هذه المنطقة لدين الفاتحين ولغتهم وأحاديث رسول الله على ولعلوم الحضارة الجديدة ، فهل نقبل أن من يقوم بمثل هذه الخدمة قد دخل مكرها في الإسلام ؟ لو دخل مكرها لاستعمل عقله وفكره وقلمه ودواته لتخريب عقيدة الفاتحين ومحاربتها ، ولكنهم كرسوا أنفسهم مخلصين لخدمة الحضارة الإسلامية فأفنوا حياتهم وهم في كل لحظة حريصون على أن يخدموا علوم الإسلام في كل مجالاتهم ، فبرز من الأساء الكثير ، أساء تحمل أساء المدن في هذه المنطقة مثل : الطبري « المؤرخ والمفسر المشهور » ، ابن خرداذبة « الجغرافي المعروف » . الشهرستاني « صاحب الملل والنحل » ، البخاري « المحدّث الكبير » ، وعشرات غيرهم من العلماء في كل الميادين العلمية مثل : أبو على الحين بن سينا (٢٠١٠)، أبو بكر الرازي ، أبو حنيفة الدينوري ، أبو الريحان البيروني ، محمد بن موسى الخوارزمي ، أبو الوفاء البوزنجاني ...

فهل خدم هؤلاء الحضارة العربية الإسلامية عن إكراه أم عن قناعة وإعجاب ، ثم عن تعلق وافتداء ؟

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١٢٥) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٤٦ عن : . Raverty, p. 117.

<sup>(</sup>١٣٦) ولد في قرية «أفشنة » قرب بخارى وذلك عام ٣٧٥ هـ / ٩٨٠ م وتوفي عام ٤٢٨ هـ / ١٠٣٧ م .

#### ٦ ـ المغول والتتر:

جاءت موجات هؤلاء من الشرق فاندحرت جيوش المسلمين أمام أمواج مدهم الكبير، ولم ينزل من الخطوب والويلات مثل ما نزل من جراء وحشية المغول الذين اكتسحوا كل مدنية وثقافة وداسوها، تاركينها وراءهم صحراء خالية وأطلالاً دارسة، « ففي بخارى اتخذ المغول من مساجدها المقدسة اصطبلات لخيولهم " وكذلك في سمرقند وبلخ وغيرها من مدن آسية الوسطى التي كانت من قبل فخر الحضارة الإسلامية، ومواطن الأولياء وكعبة العلوم، كا كان ذلك أيضاً مصير بغداد ».

وابن الأثير أخذته القشعريرة حين أراد وصف غارات المغول ، حيث يقول : « لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارها لذكرها ، فأنا أقدم إليه « رجلاً » وأؤخر أخرى ، فن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت أمي لم تلدني ، ويا « ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً » (١٢٨).

وتكفينا هذه الفكرة عن المصيبة التي حلت بالحضارة الإنسانية ، وخاصة بإغراق كتب مكتبة « دار الحكة » ـ التي أسَّسها هارون الرشيد وآتت أكلها أيام المأمون ـ في نهر دجلة ، فبقي أياماً يجري ومياهه سوداء من لون الحبر الأسود .

وهكذا إن الحضارة قد تأخرت قروناً بسبب ضياع علوم هذه المكتبة الإسلامية الفريدة من نوعها .

أمام هذا الانكسار العسكري أمام المغول الذين اكتسحوا العالم من الصين حتى

<sup>(</sup>١٢٧) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٢٨) ابن الأثير، الكامل في التــاريخ: جــ ١٢ ص ٢٤٣ ــ ٢٤٤ وذلــك في حــوادث سنــة ٦١٧ هـ.، والآية هي : ١٩ / ٢٣ .

فلسطين ، كان لا بدّ من إثبات أن الإسلام ليس كغيره من المبادئ التي ظهرت في هذا العالم ، فأمام عظمته الذاتية ، وبتحرك غريب ، لا ندري كيف كان الله عز وجل يكتب له النصر!

لقد كان لا بد للإسلام أن ينهض من تحت أنقاض عظمته الأولى ، وأطلال عجده التالد ، في كل مرة وبطريقة جديدة . فاستطاع بدعاته أن يغزو قلوب أولئك الفاتحين المتبربرين ، وقام صراع غريب وتنافس كبير بين الأديان لاجتذاب هؤلاء الوثنيين البرابرة (على حد قول أرنولد) ، « تلك المعركة الحامية التي قامت بين البوذية والمسيحية والإسلام ، كل ديانة تنافس الأخرى لتكسب قلوب أولئك الفاتحين القساة »(١٢١).

فبالدعاة ، وبالدعاة فقط ، وأي دعاة ، دعاة الطرق الصوفية والطريقة النقشبندية بخاصة (١٣٠)، تراجع القوم ، ورجعوا إلى بلادهم يحملون الإسلام إلى أبناء جلدتهم ، جاؤوا ببربرية وقسوة وحصاد للشعوب بلا رحمة ، وآبوا بإنسانية ورحمة ومحبة للعالم أجمع ، حوَّلهم الإسلام بدون سيف أو جيش ، إلاَّ سيف الكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة ، التي حمل الدعاة لواءها جيش الدعاة النقشبندي ، فخرقوا القلوب بنور توجهاتهم ، فما أن فتح المغول بلادنا حتى فتح العلماء العاملون قلوبهم ، فلكناهم وملكنا أرضنا التي عادت إلينا .

وهكذا ... انتصر وانتشر الإسلام في وجه السيف .. ولم ينتصر أو ينتشر بحده ..

لقد حول الدعاة المسلمون المغول إلى دعاة مسلمين ، فعادوا بعد أن صار في جيش « بركة خان » كل فارس وسجادة صلاته معه (١٢١) أينا حل الأذان قام للصلاة عجيباً نداء : « حيّ على الصلاة . حيّ على الفلاح ... » .

<sup>(</sup>١٢٩) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٣٠) الدعوة إلى الإسلام ٢٥٩ و ٢٦٦ ـ ٢٧٠ . ووصف أرنولد الطريقة النقشبندية بالقوة والنفوذ في القرن الرابع عشر الميلادي في آسية .

<sup>(</sup>١٣١) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٥٦ ، ٢٢٦ ـ ٢٧٠ .

وتبع هذا النصر نصر آخر ، ألا وهو دخول الإسلام إلى روسية ليس بالسيف ، ولكن بفضل ما يسميه المؤرخون « القوة المعنوية التي تميز بها المسلمون أنفسهم »(١٣٦) وهذه القوة هي قوة الإيان ، قوة الإيان بالمبدأ الذي خالط اللحم والعظم والدم . إنها قوة الإسلام الكامنة في ثناياه ، قوة البقاء والبقاء للأفضل ، ويقول « أرنولد » بصراحة : « بدأ الإسلام يتخلص تدريجياً من أطلال مجده السالف ، ويتخذ مكانه من جديد باعتباره ديناً ذا سيادة »(١٢١). بدأ هذا الإسلام رغ « نكبة المغول » في عملية مد عنيفة بين التتر في أواسط آسية وفي روسية .

كا أن قبائل القيرغيز دخلت الإسلام عن طريق الدعاة ، الدعاة الذين اعتمدوا على إيصال الإسلام إلى الشعوب ، بالحكمة والموعظة الحسنة « حتى أن مدينتهم « قازان » أصبحت المركز الرئيس لنشاط هذه الدعوة ، وكان يطبع في كل سنة عدد كبير من المنشورات » .

وصل الإسلام إلى سيبرية (بدون جيوش وسيوف) فكيف وصل ؟ (وفي سنة ١٧٤٥ تسرب الإسلام لأول مرة إلى قبائل التتارالتي يطلق عليها « Baraba » )(١٢٥٥).

سيادة القاضي \_ يطول الحديث عن انتشار الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة

<sup>(</sup>١٣٢) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>١٣٣) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٦٩ .

Islam and Missions, p. 257. : عن : ۲۷٦ ما الدعوة إلى الإسلام ص ۲۷٦ ، عن : (۱۳٤)

<sup>(</sup>١٣٥) الدعوة إلى الإسلام ص ٢٨٤ ، عن . (١٣٥)

والإقناع والفكر دون إجبار، والآن نتساءل مع من يرى أن الإسلام انتشر بالسيف، كيف وصل الإسلام إلى: جنوب الهند وسيلان وجزر لكديف ومالاديف (١٣٦٠) في الحيط الهندي، وإلى التيبت وإلى سواحل الصين وإلى الفيلبين وجزر أندونيسية وشبه جزيرة الملايو؟ كيف انتشر الإسلام في أواسط أفريقية في السنغال ونيجيرية والصومال وتنزانية ومدغشقر وزنجبار ... كيف وصل الإسلام إلى هناك ؟ أبالسيف؟ وما وصلت إلى هناك جيوش تحمل سيوفاً؟

إنه وصل بواسطة تجاراتقد الإيان في قلوبهم ، فكانوا مع تجارتهم دعاة إلى الإسلام ، دعاة بالكلمة الطيبة وبالعمل الذي هو دعوة ناطقة ، فالصدق والأمانة والوفاء والحبة ... كلها دعوات بطريقة عملية إلى دين الإسلام .

وللاطلاع على انتشار الإسلام في الهند (۱۲۷) بالدعوة دون سيف يراجع الباب التاسع من كتاب « الدعوة إلى الإسلام » ص ٢٨٥ ، ولانتشار الإسلام في الصين (۱۲۸) دون سيف يراجع الباب العاشر ص ٣٣١ . ولانتشار الإسلام في أفريقية دون سيف يراجع الباب الحادي عشر لمعرفة فضل المطرق الصوفية في نشر الدعوة في ساحل يراجع الباب الحادي وفي أوغندة وأفريقية الشرقية (۱۲۱) والصومال حتى رأس الكاب

<sup>(</sup>١٣٦) أهل مالاديف: « دخلوا في الإسلام عن طريق التجار العرب والفرس الـذين استوطنوا هـذه البلاد » ، الدعوة إلى الإسلام ، ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>١٣٧) تحول الناس إلى الإسلام في جنوب الهند بسبب التجار المسلمين الذين جاؤوا من سائر جهات الهند ، مثل كوجرات والـدّكن ، ومن بلاد العرب وفارس ، الـدعوة إلى الإسلام ص ٢٩٨ ، عن : 310 Oboardo Barposo p. مرشد الإسلام إلى هضبة الـدّكن أحد الـدعاة العرب ، واسمه « پيرمَهَ إبير » ، وپير تعني مرشد ، ومَهَا تعني أكبر ، وإبير تعني الناسك ، وذلك سنة ١٩٠٤ م « الدعوة إلى الإسلام » ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>١٣٨) « إن الإسلام دخل الصين أول ما دخل مع التجار الذين كانوا يسلكون الطريـق البحري القديم » الدعوة إلى الإسلام ، ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>١٣٩) أدخل الإسلام إلى مالي Male الشيخ يوسف شمس الدين من تبرين في إيران ، الدعوة إلى الإسلام ، ص ٣٠٣ .

فبعد هذا كله كيف انتشر الإسلام ؟ وكيف انتشرت العقائد الأخرى ؟..

☆ ☆ ☆

شهادات منصفة:

« ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب » .

« غوستاف لوبون »

( من نوادر المؤلفين الغربيين الذين جمعوا بين حسن النية وحسن الفهم في مسألة الجهاد « توماس كارليل » ، الحكيم الايقوسي الذي يسميه نقاد الغرب بنبي الكتاب ... فهو ينتهي بزع الزاعين أن الإسلام قد انتشر بالسيف إلى الغاية من السخف والغثاثة ، ولا يرتضي أن يعتبر هذا الزعم من أكاذيب التاريخ ، فإنه أضعف من أن يحسب من الأكاذيب التي تحتاج إلى تصحيح . وهو أظهر بُطلاناً من أن يُبطل بالمناقشة ، لأن القائل به سواء ومن يقول أن رجلاً واحداً حمل سيفه وخرج إلى جميع مخالفيه ليبعث فيهم الخوف من سيفه - وحده - ويسوقهم كرها إلى اعتقاد ما ينكرون ، فيعتقدونه ويثبتون المه ثم يحملون السيف معه لتخويف الآخرين )(١٤١١).

<sup>(</sup>١٤٠) لم يتقدم الإسلام بقوة السلاح ، بـل صـادفت الكلمـة الطيبـة ، والسلـوك القـويم ، والخُلُـق الرفيع ، والحقيقة المقنعة النجاح في أفريقية وجنوب شرق آسية .

<sup>(</sup>١٤١) ما يقال عن الإسلام: ص ١٧٠ .

وتتساءل « لورا فيشيا فاغليري » عن تفسير مقنع لمواصلة انتشار الإسلام وتقدمه الحثيث في آسية وأفريقية في عصرنا الحاضر ، ثم تجيب : « إن أحداً لا يستطيع اليوم أن يزع أن سيف الفاتح هو الذي يهد السبيل أمام الإسلام ـ على العكس ـ ففي الأصقاع التي كانت في يوم من الأيام دولا إسلامية تولت مقاليد السلطة حكومات جديدة تنتسب إلى أديان أخرى ، وعملت في أوساط المسلمين طوال فترات عديدة منظمات تبشيرية قوية ، ومع ذلك فإن هذه الحكومات ، وتلك المنظمات ، لم توفق إلى زحزحة الإسلام وإقصائه عن حياة الشعوب الإسلامية .

- أية قوة عجيبة تكن في هذا الدين ؟ أية قوة داخلية من قوى الإقناع تنصهر به ؟ ومن أي غور سحيق من أغوار النفس الإنسانية ينتزع نداؤه استجابة مزلزلة ؟ »(١٤٢).

« قامت الانتصارات المدوية للعرب على أسباب متنوعة تتجلى أهمها في الخلق السامى الذي كان قد تشرَّبه العرب عن الدين الجديد »(١٤٢)

- « سيرى القارئ حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم ، أن القوة لم تكن عــامـلاً في انتشــار القرآن ، وأن العرب تركـوا المغلـوبين أحراراً في أديانهم ... »(١٤٤)

 $_{\rm w}$  ... بل انتشر بالدعوة وحدها ، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب  $_{\rm w}^{\rm (010)}$ .

<sup>(</sup>١٤٢) دفاع عن الإسلام: ص ٤٠ .

<sup>(</sup>١٤٣) الحضارة العربية : جاك . س . ريسلر ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>١٤٤) غوستاف لوبون «حضارة العرب » ترجمة محمد عادل زعيتر ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>١٤٥) غوستاف لوبون « حضارة العرب » ص ١٢٨ .

- وقال روبرتسون في كتابه « تاريخ شارلكن » : « إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الجهاد والتسامح نحو أتباع الأديان الأخرى الذين غلبوهم وتركوهم أحراراً في إقامة شعائرهم الدينية » .

ـ قال « ميشود » في كتابه « تاريخ الحروب الصليبية » : « إن الإسلام الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى ، وهو قد أعفى البطاركة والرهبان وخَدَمِهم من الضرائب » .

\_ وقال الكونت هنري دي كاستري في كتابه « الإسلام خواطر وسوانح » بعد وصفه الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام بين الشعوب . وصف المسلمين بقوله : « فلم يقتلوا أمة أبت الإسلام »(١٤١).

وقال: « فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان، بل دخل القلوب عن شوق واختيار، وكان نتيجة ما أودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالألباب »(١٤٧).

ذكر توماس كارليل ص ٧٦ في « الأبطال » في معرض ردّه على شبهة انتشار الإسلام بالسيف :

« فهم يقولون ما كان الدين لينتشر لولا السيف . ولكن ما هو الذي أوجد السيف ؟ هو قوة ذلك الدين . وإنه حق ، والرأي الجديد أول ما ينشأ يكون في رأس رجل واحد ، فالذي يعتقده هو فرد ، فرد ضد العالم أجمع ، فإذا تناول هذا الفرد سيفاً وقام في وجه الدنيا فقلما والله يضيع ، وأرى على العموم أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسما تقتضيه الحال ، أو لم تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن

<sup>(</sup>١٤٦) ص ٣٥ ، ترجة أحمد فتحى زغلول .

L'Islam impression et etudes : ( المصدر السابق ) ٤٠ - ٣٩ ص (١٤٧)

تستخدم السيف أحياناً ، وحسبكم ما فعل شارلمان بقبائل السكسون ، وأنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أو باللسان أم بأية آلة أخرى ، فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار . لندعها تكافح وتجاهد بأيديها وأرجلها وأظافرها فإنها لن تهزم إلا ما كان يستحق أن يهزم » .

**ል ል ል** 



# الذميون والجزيبر

\* « من عرف الحق ، عزّ عليه أن يراه مهضوماً » . \* « إن الله أرسل محمداً همادياً ، ولم يرسله جابياً » .

عمر بن عبد العزيز

دخل الإسلام قاعة الحكمة ، وبدأت الجلسة العاشرة ، ووقف النائب العام وقال : عامَلَ الإسلام الذميين بقسوة واضطهاد وإرهاب وقمع للحريات ، وأرهقهم بضرائب كبيرة سميت « الجزية » .

وكان موقف غير العرب بالنسبة للأرستقراطية الحربية العربية هو موقف الرعايا الخاضعين ، وكانوا هم الدعامة المالية للدولة ، فكان لابدً لهم أن يهيئوا الحياة لسادتهم من طريق الخراج المفروض عليهم والضرائب التي يدفعونها كرعايا والتي كانت تُشعِر بالغضاضة ، وكانت وطأتها عليهم أشد من وطأة الزكاة التي كان يدفعها المسلمون ، وكان تدخّل الدولة العربية في شؤونهم الداخلية - إذا لم تدع إلى ذلك حاجة - أقل من تدخلها في شؤون القبائل ... ولم تكن الحكومة - الإسلامية عهمها سوى حمل الخراج إلى بيت المال على المقدار المفروض له ... « المنميون بقرة ... الوالي يسكها من قرونها حتى تسكن ، وعامل الخراج يحلبها »(١) .

ثمَّ أيد النائب العام ادعاءه بالآية الكريمة : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاللهِ وَلاَ يَحرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَلاَ يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ

<sup>(</sup>١) صاحب الشبهة « يوليوس فلهاوزن » في كتابه تاريخ الدولة العربية : ص ٢٧ .

الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدِ<sup>(١)</sup> وَهُم صَاغِرُونَ<sup>(١)</sup> ﴾ [ التوبة : ٢٩ ] .

وقف الإسلام بعد سماع المستشرق المتعصب « يوليوس فلهاوزن » وفي نفسه كلمة : أبمثل هذه الافتراءات يعرض الإسلام على الأوربيين ؟!.. يحق لهم ذلك ... فلم كتبوا بنزاهة وتجرد وسجلوا الحقيقة لظهر جمال الدعوة الإسلامية عند الأوربيين ثم لأسلموا ... فهم يبغون تشويه الصورة في ذهن ونفس الأوروبي فيقام حاجز بينه وبين الإسلام .

وقف الإسلام وطرح دفاعه على النحو التالي(٤):

ـ مقدمة:

يعيش في البلاد الإسلامية على مرّ تاريخها مسيحيون ويهود ، ويعيش مسلمون في بلاد غير إسلامية ، فكيف كانت معاملة هؤلاء ؟ ومعاملة هؤلاء ؟.

طف في العالم الإسلامي ، فهل تسمع شكاية مسيحي أو يهودي ضد المسلمين ؟

<sup>(</sup>٢) عن يد : أي قدرة وغني ويسر.

<sup>(</sup>٣) صَاغِرُون : أي تجري عليهم أحكام الإسلام .

<sup>(</sup>٤) اعتمدنا في هذا البحث الكتب التالية بشكل رئيسٍ:

١ ـ مقارنة الأديان : جـ ٣ ، للدكتور أحمد شلبي .

٢ ــ الدعوة إلى الإسلام : لتوماس أرنولد .

٣ ـ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : للمرحوم العقاد .

٤ ـ مايقال عن الإسلام: للمرحوم العقاد.

٥ ـ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة : لمحمد الغزالي .

٦ ـ دفاع عن الإسلام : للورافيشيا فاغليري .

٧ ـ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية : للمودودي .

وغيرها من الكتب سنذكرها في حينها .

أما المسلمين الذين يعيشون تحت كنف حكومات غير إسلامية ، فيا للهول ، لنقرأ مثلاً قول غوستاف لوبون في « حضارة العرب ، ص ١٩٤ » فنجد وصفاً لضروب القسوة والبربرية التي كانت طابع الحكم الصليبي في فلسطين : « لم يكتف قومنا الصليبيون الأتقياء بضروب العسف والتدمير والتنكيل التي اتبعوها ، فعقدوا مؤتمراً أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس المسلمين واليهود الذين كان عددهم ستين الفا ، فأفنوهم عن آخرهم في ثمانية أيام ، ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولداً ولا شيخا ، ويقول غليوم الصوري إن الصليبيين كانوا من السفهاء الفاسدين والملاحدة الفاسقين ، ولو أراد كاتب أن يصف رذائلهم الوحشية لخرج من طور الماور للعرب ليدخل في طور القادح الهاجي » .

أما في اسبانية ، فيحدثنا الواقع الحاضر أنه ليس في اسبانية الآن مسلم واحد ، لقد سُفِكَت دماء المسلمين ، وأرغموا إرغاماً على ترك الإسلام والدخول في دين النصرانية . وفي شباط ١٥٠٢ م ، صدر أمر بطرد المغاربة المسلمين ( وقد سموهم أعداء الله ) من اشبيلية وماحولها إذا لم يقبلوا التعميد ، وعليهم أن يغادروا اسبانية قبل شهر نيسان ، وألا يصحبوا معهم ذهباً ولا فضة ، وألا يذهبوا في طريق يقودهم إلى أرض إسلامية والنتيجة التي جاءت أثراً لهذه الشروط موت الجميع (٥٠) .

إن عماكم التفتيش The Inquisition نصّرت المسلمين باشراف السلطات الكنسية ، وبأشد وسائل العنف ، ولم تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبية التي أُسْبِغَت على سياسة اسبانية الغادرة ثوب المدين والورع ، وفي عام ١٥٠١ م أصدر الملكان الكاثوليكيان « فرديناند وإيزابيلا » أمراً خلاصته : لما كان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة ، فإنه يحظر وجود المسلمين فيها ، ويُعاقب المخالفون بالموت أو مصادرة الأموال (1)

<sup>(</sup>٥)، مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) راجع « مصرع غَرْناطة » ص ٩٨ ومابعدها لمعرفة أعمال محاكم التفتيش الوحشيـة المروعـة ، والتي =

وفي « إسرائيل » اليوم ، ماواقع المسلمين ؟ تهجير ، حرمان ، آلام ، انتهاك حرمات المساجد ، وماإحراق الأقصى عن الأذهان ببعيد (٧) .

فيكن أن ندرك وبيسر أن المسلمين لقوا من المجتمعات غير الإسلامية ألواناً من الاضطهاد والإبادة والخسف والقتل والتهجير .

#### بعد هذه المقدمة ، لنر غير المسلمين في دولة الإسلام :

رسم القرآن الكريم مع أحاديث رسول الله عَلَيْكَ وأعمال الخلفاء الراشدين .. الطريق القويم للمسلمين في معاملة غير أتباع ديانتهم وسار المجتمع المسلم على هدي هذا الطريق .

١ ـ فالقرآن الكريم يقول : ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُم فِي الدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِم إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ﴾
 [ المتحنة : ٨] .

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُم وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ [ المائدة : ٥ ] .

وقد يدخل الابنُ الإسلامَ ويظل الأب على غير الإسلام. فيدعو الإسلام الابن أن يظل طيب الصحبة مع أبيه مع اختلاف الدين: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اللَّهِ لَ يُظلُّ طيب الصحبة مع أبيه مع اختلاف الدين: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اللَّهُ اللَّ

يوضح القرآن الكريم للمسلمين آداب الجدال بينهم وبين أهل الكتاب:

فيها الدفن على قيد الحياة ، وسحق العظام بآلات ضاغطة ، وتمزيق الأرجل ، وفسخ الفك ،
 وسل اللسان ، وتمزيق أثداء النساء ، وسحبهن من صدورهن بواسطة كلاليب ...

<sup>(</sup>٧) أحرق المسجد الأقصى الشريف . بمؤامرة عالمية صهيونية مدبرة ، يراجع بشأنها كتباب «حريق الأقصى » الذي وزعته « فتح » .

﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم ، وَقُولُوا آمَنّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلْهَنَا وَإِلْهَكُم وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَـهُ مُسْلَمُونَ ﴾ [ العنكبوت : ٢٦] .

# ٢ \_ أحاديث رسول الله عليه وأعماله:

\_ كان عليه الصلاة والسلام يحضر ولائم غير المسلمين ويشيع جنازاتهم ، ويعود مرضاهم ، ولما جاء وفد نجران المسيحي فرش لهم عباءته وأجلسهم عليها ، وكان يقترض من أهل الكتاب ، ويرهن عندهم أمتعته حتى توفي عَلِيلًة ودرعه مرهون عند بعض اليهود في المدينة المنورة ، وكان يفعل ذلك إرشاداً وتعلياً للمسلمين ، إذ كان في الصحابة من يقرض رسول الله عَلِيلًة بل ويؤثره على نفسه (٨) .

ورسول الله عَلَيْكُم يقول : « من آذى ذمياً فليس مني » . « من قتل معاهداً لم يَرُح رائحة الجنة » (١) .

« من ظلم معاهداً وكلَّفه فوق طاقته فأنا حجيجه » (١٠) .

« إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا »(١١) . لم يقل الرسول عَلَيْتُهُ : « يعذب المسلمين » بل : « يعذب الناس » عامة ..

حدث زيد بن سَعْنة \_ وهو من أحبار اليهود \_ أنه أقرض النبي عَلَيْنَامُ قرضاً كان قد احتاج إليه ليسد بـ خللاً من شؤون نفر من المؤلفة قلوبهم ، ثم رأى أن يـذهب

<sup>(</sup>٨) عفيف طبارة ، روح الدين الإسلامي : ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

<sup>(</sup>١٠) فتوح البلدان ، طبع أورية : ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم .

قبل ميعاد الوفاء المحدد ليطالب بدينه قال : أتيته يعني رسول الله عَلَيْهُ عنا عند عجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ ـ أي عابس ـ قلت له : يامحمد ، ألا تقضيني حقي ؟ فوالله ماعلمتكم بني عبد المطلب إلا مُطْلاً ـ مسوفين في أداء الدّين والحقوق ـ ولقد كان لي بمخالفتكم عِلْم .

ونظر إليَّ عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ، ثم رماني ببصره فقال : ياعدو الله أتقول لرسول الله عَلَيْتُم ماأسمع ؟! وتصنع به ماأرى ؟ فوالذي نفسي بيده لولا ماأحاذر فوته ـ لولا ماأخشى أن يفوتني من رضا الرسول عَلَيْتُم لَ لضربت بسيفي رأسك !.

ورسول الله على ينظر إلى في سكون وتؤدة فقال : « ياعرأنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا ، أن تأمرني بحسن الأداء ، وتأمره بحسن اتباعه ، اذهب به ياعر فاعطه وزده عشرين صاعاً من تمر ، مكان مارّعته » . قال زيد : فذهب بي عمر ، فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعاً من تمر فقلت : ماهذه الزيادة ياعر ؟ قال : أمرني رسول الله على أن أزيدك مكان مارعتك (١١) .

# سار المسلمون على هذا النهج في المعاملة ، وهذه نماذج من سيرتهم :

لقد وردت آثار نبوية أن المسلم الذي يمتنع عن ضيافة إخوانه وذلك في حدود المدة المقررة ويكره عليها قانوناً مادام قادراً مستطيعاً على هذه الاستضافة ، إلا أن عمر رضي الله عنه خشي أن يشعر أهل الذمة بأن ذلك استضعاف لهم ، فأمر ألا يحرجوا بتقاليد الكرم الإسلامي ، وأوعز إلى الجيش أن يدعهم وشأنهم ، على أن ما يقع إبان المعارك وفي حومة الميدان شيء غير ما يشرع من قوانين وتعاليم تفسر العلائق بين المسلمين وغيرهم على وجه الدوام .

وكتب عمر الفاروق إلى قائده سعد بن أبي وقاص ومن معه من الأجناد على

<sup>(</sup>١٢) رواه الطبراني .

الجبهة الفارسية: « ونَح منازلهم وجنودك ، عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه ولايرزأ أحداً من أهلها شيئاً فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها ، كا ابتلوا بالصبر عليها ، فما صبروا لكم وفوا لهم »(١٣) .

وهذه ليست وصية للمعاملة بالحسنى ، بل بالرفق ، وفيها أن أهل الذمة يضيفون عسكر المسلمين ثلاثة أيام ، أما هم فيتنحون عن المعسكر ، هذه رحمة الفاتح الذي لم يعرف في حياته شعار « ويل للمغلوب من الغالب » ، بل رحمة ورفق وسياج من الرأفة والتسامح للشعوب المغلوبة .

وسنعرض من غاذج العهود التي سجلها الفاتحون مع أهل الذمة في البلاد التي فتحت عهودهم مع سكان بلاد الشام: كان عمر لايكتفي بعهد يقطعه على نفسه وقومه (١٠) ، بل كان يشفع عهوده بوصاياه المتكرّرة إلى ولاته ، أن ينعوا المسلمين ظلم أهل الذمة وأن يوفوا لهم بعهدهم ويخففوا عنهم وألا يكلفوهم فوق طاقتهم وقد سجل ذلك في وصيته قبل موته .

\_ قال معدان بن أبي طلحة وجُويرية بن قدامة : ... كنا آخر من دخل عليه (على عمر بعد طعنه ) وإذا عصب جرحه ببرد ... فقلنا : أوصنا ... قال : « أوصيكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا مااتبعتوه ، وأوصيكم بالمهاجرين فإن الناس يكثرون وهم يقلون ، وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه ، وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم وإخوتكم وعدوّ عدوكم ، وأوصيكم بأهل الذمة فإنهم ذمة نبيكم ورزق عيالكم ، قوموا عني " (٥٠) .

ومن عهوده رضي الله عنه : « ... هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل

<sup>(</sup>١٣) نهاية الأرب: جـ ٦ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>١٤) رواه الدارقطني حديثًا عن ابن عمر ولفظه : « أنا أكرم من وفي بذمته » .

<sup>(</sup>١٥) الرياض النضرة : جـ ٢ ص ٧٥ .

ايلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ، سقيها وبريئها وسائر ملتها : إنه لاتسكن كنائسهم ، ولاتهدم ، ولاينتقص منها ولا من خيرها ، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يُكُرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم ، ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود ... »(١٦) .

**☆ ☆ ☆** 

ومن الناحية العملية:

\_ نجد أن عمر الذي تمت في عهده أكبر الفتوحات مع عهوده زاد عطفاً وتسامحاً وحسن معاملة ، فبينا هو في كنيسة القيامة بالقدس إذ دخل وقت الصلاة ، فخرج وصلى خارجها ، وقال للبطريرك : لو صليت داخل الكنيسة خفت أن يقول المسلمون من بعدي : هذا مُصَلِّى عمر ، وأن يحاولوا أن يقيوا في هذا المكان مسجداً .

- رأى عمر مُسنّا يهوديا يسأل الناس ، فسأله عمر : ما الذي حملك على السؤال ؟ فأجاب الرجل : الحاجة والسن ، فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله حيث أعطاه عطاء سخيا ، ثم أرسله إلى خازن بيت المال مع رسالة قال فيها : انظر هذا وضرباءه ، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ، ثم خذلناه عند الهرم ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، وهذا من مساكين أهل الكتاب (١٧) .

\_ ومر عمر رضي الله عنه في أرض الشام بقوم مجذومين من النصارى فأمرأن يعطوا من الصدقات ، وأن يجري عليهم القوت بانتظام (١٨) .

ـ ناوأ نصارى تغلب واليهم من قبل عمر وهو « الوليد بن عقبة »(١٩١) ، فنفد

<sup>(</sup>١٦) الطبري : جـ ٤ ص ١٥٩ ، طبعة دار المعارف بمصر .

<sup>(</sup>١٧) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>١٨)البلاذري ، فتوح البلدان : ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>١٩) لما غضب الوليد غضبته المضرية المقيَّدة بالإيمان الإسلامي . قال فيهم كامته المشهورة :

صبر الوليد ، مما كانوا يعملون ، فتوعدهم ، فسمع عمر بذلك ، فخشي عمر أن يبطش الوليد بهم ، فعزله عن ولايته وعين أميراً غيره ، عطفاً ومحبة بنصاري تغلب .

 $\triangle$   $\triangle$ 

ماذا قال الذميوز، عن معاملة الفاتحين لهم:

« إن العرب الذين منحهم الله سلطان الدنيا ، يشاهدون ما أنتم عليه وهم بينكم كا تعلمون ذلك حق العلم ، ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة المسيحية ، بل على العكس ، يعطفون على ديننا ويكرمون قسسنا وقديسي الرب ، ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار »(٢٠) . ويقول « أرنولد » معلقاً على هذه الرسالة : « تحمل هذه الرسالة الدليل الساطع على طابع الهدوء والمسالمة في نشر هذا الدين الجديد » .

ويقول « عيشو بابه » أحد البطاركة المسيحيين : « إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كا تعرفون ، إنهم ليسوا أعداء للنصرانية ، بل يمتدحون ملتنا ، ويوقرون قسيسينا ويدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا »(٢١) .

# لماذا تدفع الجزية من قبل الذميين ؟

« لماذا الجزية ؟ ما مقدارها ؟ . . وما يقابلها عند المسلمين ؟؟ » .

ينتفع أهل الكتاب « الـذميـون » بـالمرافـق العـامـة مـع المسلمين ، كالقضـاء

خبلغت هذه الكلمة عمر رضي الله عنه ، فكف يد الوليد عنهم ونحاه عن منطقتهم .

<sup>(</sup>٢٠) الدعوة إلى الإسلام: ص ١٠٢ وهذا كلام البطريق النسطوري يشوع باف الثالث ، وقد أرسل هذه الرسالة إلى المطران سمعان رئيس أساقفة فارس .

<sup>(</sup>٢١) في روح الدين الإسلامي : ص ٢٠١ .

والشرطة والمرافق العامة ، كالطرقات والجسور ومشاريع الري ... « وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ، ويسهم أهل الكتاب بالجزية في تكاليف هذه المرافق »(٢٢) .

ومقابل دفع الجزية لا يكلف القادرون من أهل الكتياب أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد ، بل يقوم بذلك المسلمون ، فهي نظير إعفائهم من الواجب الكبير (۲۲) . وفي بعض الأحوال التي يقوم بها الذميون بالدفاع عن النفس تسقط عنهم الجزية بدليل (۱۹۲) « أن المسلمين عندما دخلوا حمص أخذوا الجزية من أهل الكتياب الذين لم يريدوا أن يدخلوا الإسلام ، ثم عرف المسلمون أن الروم أعدوا جيشا كبيراً لمهاجمة المسلمين ، فأدرك المسلمون أنهم قد لا يقوون على الدفاع عن أهل حمص . وقد يضطرون للانسحاب فأعادوا إلى أهل حمص ما أخذوه منهم وقالوا لهم : شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم ، فأنتم على أمركم ، فقال أهل حمص : إن ولا يتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم ، ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم ، ونهضوا بذلك فسقطت الجزية عنهم » .

ومما قالوه: « والتوراة لن يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نُغْلَب » (٢٥) . « ردَّكُمُ الله علينا ونصركم عليهم - أي على الروم - فلو كانوا هم ، لم يردوا علينا شيئاً ، وأخذوا كل شيء بقى لنا » (٢٦) .

<sup>(</sup>٢٢) مقاربة الأديان : جـ ٣ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢٣) وقد فرضت الجزيمة كا ذكرنا على القادرين من الـذكور مقـابل الخـدمـة العسكريـة التي كانوا يطالبون بـأدائهـا لو كانوا مسلمين ويعفى منهـا الطفل والمرأة والشيخ ، ومن لا معـاش لـه أو هو عالة على غيره يعفى من أداء الجزية مها كان عمره . الدعوة إلى الإسلام : ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢٤) رواية البلاذري في ( فتوح البلدان ) : ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢٥) فتوح البلدان ( الطبعة الأوربية ) : ص ٧ .

<sup>(</sup>٢٦) أبو يوسف : ص ٨١ ، الدعوة إلى الإسلام : ص ٧٩ .

مقدارها: هي على الأغنياء ٤٨ درهماً في العام - حوالي جنيهين (٢٧) - وعلى المتوسطين ٢٤ درهماً ، فهي إذن : مقدار ضئيل يسير من المال يدفع في كل عام مرة واحدة ، تتفاوت قيمته حسب حالة الذمي المالية .

« ويعين مقدار الجزية اعتباراً لحالتهم الاقتصادية ، فيؤخذ من الموسرين أكثر ومن الوسط أقل منه ومن الفقراء شيء قليل جداً . والذين لا معاش لهم أو هم عالة على غيرهم يعفون من أداء الجزية .

هذا وإن كانت الجزية لم يعين لها مقدار بعينه ، إلا أنه من اللازم عند تعيين المقدار أن تراعى فيه السهولة ، فيقرر منه ما يتيسر أداؤه لأهل الذمة ، وكان عررضي الله عنه قد جعل لكل رأس موسر ثمانية وأربعين درهما وللوسط أربعة وعشرين درهما وللفقير اثنى عشر درهما "(٢٨)" .

وليست الجزية لوناً من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام وإنما هي مقابل الحماية التي كفلها لهم المسلمون . « لأن قبول الجزية تثبت معه عصة الأنفس والأموال »(٢١) . وقال عر لأبي عبيدة بكل صراحة ووضوح : « فإذا أخذت منهم الجزية فلا شيء لك عليهم ولا سبيل »(٢٠) .

وإن أهل الحيرة لما دفعوا المال ذكروا أن الدفع بشرطين : « أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم »(٢١) وبالفعل فقد جاء في المعاهدة : « فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا »(٢٢) .

<sup>(</sup>۲۷) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>۲۸) کتاب الخراج: ص ۳۱.

<sup>(</sup>٢٩) بدائع الصنائع : جـ ٧ ص ١١١ .

<sup>(</sup>۳۰) كتاب الخرّاج : ص ۸۳ .

<sup>(</sup>٣١) الطبري: ص ٢٠٥٥ .

<sup>(</sup>٣٢) الطبري : ص ٢٠٥٠ .

## الحقوق العامة لأهل الذمة:

١ - حفظ النفس : « دم الذمي » كدم المسلم (٢٣) .

روى عمر بن الحسن عن إبراهيم رحمها الله تعالى أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الله مُؤلِّلِهُ فقال : « أنا أحق من وفى بذمته » . ثم أمر به فقتل .

في زمان عمر رضي الله عنه قتل رجل من بني بكر بن وائل رجلاً من أهل الذمة بالحيرة ، فأمر عمر رضي الله عنه بتسليم الرجل إلى أولياء المقتول ، فسلم إليهم فقتلوه (٢٠) .

أيام علي كرم الله وجهه أخذ رجل من المسلمين بقتل ذمي ، وقامت الحجة عليه فأمر علي بالقصاص ، فجاءه أخو المقتول وقال : قد تركت القود (٢٥) ، ولكنه كرم الله وجهه لم يرض بذلك وقال : لعلهم فزعوك أو هددوك ، فقال : لا ، بل قد أخذت الدية ، ولا أظن أخي يعود إليّ بقتل هذا الرجل . فأطلق علي القاتل وقال : « من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا »(٢٦) .

٢ - القانون الجنائي: « سواء للمسلم والذمي ، يتساوى فيه الاثنان درجة ، فالذي يعاقب به المسلم على ما يأتي من الجرائم ، يعاقب به المذمي أيضاً . وإن سرق مسلم مال الذمي أو سرق ذمي مال المسلم قطعت يد السارق في كلتا الحالتين . كذلك إن قذف ذمي رجلاً أو امرأة بالزنا ، أو فعل ذلك أحد المسلمين

<sup>(</sup>٣٣) حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية « للمودودي » ص ١٣ ، ولقد اعتمدنا الكتاب المذكور لهذا البحث .

<sup>(</sup>٣٤) البرهان في شرح مواهب الرحمن : جـ ٣ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢٥) القَود : القصاص ، أقاد القاتل بالقتيل قتَله به. ( مختار الصحاح : ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣٦) البرهان : جـ ٢ ص ٢٨٢ .

أقيم حَدَّ القذف على كل منها على السواء . وقل مثل ذلك في الزنا ، فها سواء في حدد أيضاً إلاَّ الخر ، ولا شك فإن أهل الذمة قد استثنوا من حدها في الإسلام »(٢٧) .

" - في القانون المدني : سواء للذمي والمسلم « وأموالهم كأموالنا » ـ قول سيدنا علي ـ ولهم أن يصنعوا الخر ويشربوها ويبيعوها ، ولهم أيضاً أن يربّوا الخنازير ويأكلوها ويبيعوها (٢٨) ، وإن أتلف أحد من المسلمين خرالذمي أو خنزيره ، كان عليه غرمه ، وجاء في الدر الختار : « ويضن المسلم قية خره وخنزيره إذا أتلفه »(٢١) .

ع - حفظ الأعراض: لا يجوز إيذاء الذمي لا باليد ولا باللسان ولا شتمه ولا ضربه ولا غيبته ، وقد ورد في الدرّ الختار: « ويجب كف الأذى عنه وتحريم غيبته كالمسلم »(٤٠) .

ه ـ ثبوت الذمة : إن عقد الذمة يلزم المسلمين لزوماً أبدياً ، أي أنه ليس لهم أن ينقضوه بعد عقده ، ولكن أهل الذمة لهم الخيار أن يلتزموه ما شاؤوا وينقضوه متى شاؤوا . والذمي مها ارتكب من كبيرة لا ينقض بذلك عقده . حتى ولا ينقض عقده كبائر الأفعال كالامتناع عن الجزية وقتل مسلم ... كل هذه الأفعال يعاقب عليها الذمي في القانون كأحد من الجناة ولا يعد بذلك خارجاً على الدولة ولا يخرج من عقد الذمة ، على أن هناك أمرين يخرجان ولا شك من هذا

<sup>(</sup>٣٧) كتاب الخراج : ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ، المبسوط : جـ ٩ ص ٥٧ ـ ٥٨ . ويرى الإمام مالـك رحمه الله أن الذمي مستثنى من حد الزنا كحد الخر اعتاداً على قضاء عمر رضي الله عنه بـأن الـذمي إن زنى يترك أمره إلى أهل ملته « أي يعمل بقانون أحواله الشخصية » .

<sup>(</sup>۲۸) المبسوط : جـ ۸۳ ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٣٩) الدر الختار: جـ ٣ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤٠) الدر الختار: جـ ٣ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤.

العقد: أولها أن يغادر دار الإسلام إلى دار الحرب، والآخر أن يخرج على الدولة الإسلامية علناً ويبعث الفتنة في البلاد (١١) .

7 - الأمور الشخصية: يقضي بها الذميّون بحسب قانونهم الشخصي . كتب عمر بن عبد العزيز إلى الإمام الحسن البصري مستفتياً: «ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الندمة وما هم عليه من نكاح الحام واقتناء الخمور والخنازير ؟ » فأجاب الحسن البصري : « إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون وإنما أنت متبع لا مبتدع ، والسلام »(٢١) . أما إذا طلب الفريقان بأنفسها أن تقضي الحكة بينها بشريعة الإسلام فتفعل المحكة وتنفذ عليها حكم الشرع ، أما إن أحد الفريقين في قضية تتعلق بقانون الأحوال الشخصية مسلماً قضى بينها بالشرع الإسلامي .

الشعائر الدينية: لأهل الذمة الحرية في إظهار شعائرهم في جوف معابدهم القديمة ، فلا جناح عليهم وليس للدولة الإسلامية أن تتدخل بذلك ، ولهم أن يرجموا هذه المعابد في مواضعها (٢٤) .

# ٨ ـ التسامح في أخذ الجزية والخراج:

ورد النهي عن التشديد على أهل الذمة في الجزية والخراج والحث على الرفق واللطف معهم في كل حال . وأن لا يكلفوا ما لا يطيقون ، ولا يجوز أن ينادى على أملاكهم للبيع عوضاً عن الجزية . كتب علي كرم الله وجهه إلى بعض عماله :

« لا تبيعن لهم في خراجهم حماراً ولا بقرة ولا كسوة ، شتاء ولا صيفاً »(12) .

<sup>(</sup>٤١) البدائع : جـ ٧ ص ١١٣ ، وفتح القدير : جـ ٤ ص ٣٨١ ـ ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٤٢) المودودي ( حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ) : ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤٣) عن المودودي (حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ) : ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤٤) فتح البيان : جد ٤ ص ٩٣ .

وأجاز الفقهاء في أمر المانعين للجزية أو الخَرَاج أن يحبسوا تأديباً دون أشغال ، وقال الإمام أبو يوسف : ولكن يرفق بهم ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم (٥٠٠) .

هذا ... ومن يصبح فقيراً أو محتاجاً من أهل الندمة فلا يعفى من الجزية فحسب ، بل يجري له عطاء من بيت المال (٢١) . وإن مات أحد الذميين وعليه شيء من الجزية فلا يؤخذ من تركته ولا يكلف ورثته بأدائه ، ويقول الإمام أبو يوسف : « إن وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه أو أخِذ بعضها وبقي البعض ، لم يؤخذ بذلك ورثته ولم تؤخذ من تركته »(٢١) .

ويحق للذميين حرية الخطابة والكتابة والتعليم والوظائف ( باستثناء المناصب الرئيسة المعدودة ) ويكون للأهلية والكفاءة مقياس واحد للمسلم وغير المسلم (١٨٠) ، وحرية الكسب ( صناعة ـ حرف ـ تجارة ـ زراعة ) مصونة .

وهكذا نجد أنه عاش غير المسلمين في كنف الإسلام بحرية وعدل وإنصاف ومراعاة للعبادات ، وذلك بسبب النظام الإسلامي الذي جعل أساسه خشية الله في المعاملات ، مع اتباع المبادئ الثابتة الدائمة .



## شهادات منصفة:

وإليك سيادة القاضي الحكيم بعض الشهادات المنصفة :

<sup>(</sup>٤٥) كتاب الخراج : ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤٦) راجع عمل عمر رضي الله عنه مع اليهودي ، وعمله مع من مر بهم في طريقه للشام في بداية هذا البحث .

<sup>(</sup>٤٧) كتاب الخراج : ص ٧٠ ، المبسوط : جـ ١٠ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٤٨) المودودي ( حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ) : ص ٣٤ .

ا ـ « إن المسلمين ماكانوا يتقاضون من مقهوريهم إلا شيئاً ضئيلاً من المال ، لا يقارن بما كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية  $^{(12)}$ .

٢ - « إن هذه الأتاوات المفروضة كانت سبباً لهذه السهولة الغريبة التي صادفها المسلمون في فتوحاتهم ، فالشعوب رأت ـ بدل أن تخضع لسلسلة لاتنتهي من المغارم التي تخيلها حرص الأباطرة ـ أن تخضع لأداء جزية خفيفة ، يمكن توفيتها بسهولة ، وتسلمها بسهولة كذلك »(٥٠).

٣ - تكلمت لورافيشيا فاغليري عن المعاهدات التي وقعها المسلمون مع الذميين ، وقالت عن هذه الاتفاقيات : « منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ بأديانها القديمة ، وتقاليدها القديمة ، شرط أن يدفع الذين لايرضون الإسلام ديناً ، ضريبة عادلة إلى الحكومة تعرف بالجزية ، لقد كانت هذه الضريبة أخف من الضرائب التي كان المسلمون ملزمين بدفعها إلى حكوماتهم نفسها ، ومقابل ذلك ، منح أولئك الرعايا « المعرفون بأهل الذمة » حماية لاتختلف في شيء عن تلك التي تمتعت بها الجماعة الإسلامية نفسها ، ولما كانت أعمال الرسل والخلفاء الراشدين قد أصبحت في مابعد قانونا يتبعه المسلمون ، فليس من الغلو أن تصرّ على أن الإسلام لم يكتف بالدعوة يتبعه المسلمح الديني ، بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءاً من شريعته الدينية »(١٠).

٤ ـ وقالت فاغليري أيضاً : « ادفعوا جزية يسيرة تُسْبَغُ عليكم حماية كاملة ، أو اتخذوا الإسلام ديناً وادخلوا في ملتنا فتتتعوا بالحقوق نفسها التي نتتع بها خن »(٥٠٠) .

<sup>(</sup>٤٩) القول للعلامة « دريبر » ، راجع ، روح الدين الإسلامي : ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٥٠) القول لمونتسيكو في كتابه « روح الشرائع » .

<sup>(</sup>٥١) دفاع عن الإسلام: ص ٣٤ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٥٢) دفاع عن الإسلام: ص ٣٢.

٥ ـ ويقول « لوبون »: « جزية زهيدة تقل عما كانت تدفعه إلى سادتها السابقين من ضرائب »(٥٠) .

### ☆ ☆ ☆

# لماذا يُقْتَلُ المُرْتَد ؟

وهنا طرح القاضي الحكيم استفهاماً وسؤالاً ، مفاده :

إذا آمنا بالحرية الدينية التي أمَّنَها الإسلام حيث يقول : « لا إكراه في الدين ... » ، فلماذا يُقْتل المرتد ؟ وكيف نوفق بين الآية وقول النبي مَرَّيْكُم :

۱ ـ « من بَدَّل دبنَه فاقتلوه »(۱۰ .

٢ ـ « أيما رجل ارتد عن الإسلام ، فادعه ، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه » .

٣ ـ « لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلاَّ باحدى ثلاث : الثَّيِّبُ الناني ، والتارك لدينه المفارق للجاعة »(٥٥) .

وأجاب الإسلام: سيادة القاضي الحكيم: أريد أن أبين مايلي:

الارتداد ليس مسألة شخصية وإن بدا ذلك في ظاهر الأمر ، فما معنى الارتداد عن الإيان ؟ إذا بحثنا في معظم المرتدين الأوائل فإننا نجدهم قد ارتدوا بسبب ترك دفع الزكاة ، فهم إذن يمتنعون عن أداء فريضة يعود خيرها على المجتمع في الوقت

<sup>(</sup>٥٣) حضارة العرب : ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥٤) رواه أحمد والبخاري عن ابن عباس بحديث صحيح ، راجع ، فيض القدير : جـ ٦ ص ٩٥ . وفي « تنوير الحوالـك ، شرح على موطـاً مـالـك » جـ ٢ ص ٢١١ : حـدثنـا يحيى عن مـالـك عن زيد بن أسلَم أن رسول الله ﷺ قال : « مَنْ غَيِّر دينَة فاضربوا عنقه » .

<sup>(</sup>٥٥) رواه البخاري ومسلم

الذي يعيش فيه المرتدون في داخل هذا الجمع ويستفيدون بمزايا وجودهم فيه . فقد كانت مقاتلتهم باسم هذا المجمع ، وباسم المصلحة العامة ، ولم تكن قطعاً لمصلحة الحاكم ذاته . إنه ارتداد عن أداء فريضة جماعية ، فالضرر الذي ينتج منه يعود على الجماعة التي يستمتع المرتد بمزايا وجوده بين ظهرانيها ، ونضيف هنا إن خطر الارتداد في هذا المجمع ، كخطر « الخر والزنا » فيه العدوى التي لو كانت من غير عقاب لانتشرت .

الارتداد تحلل من الالتزامات ، ولا يمكن أن يتحلل فرد من التزاماته نحو ربه والمجتمع ، لأن ترك الالتزامات نحو الخالق هي في الوقت ذاته التزامات نحو نفس المرتد وجماعته التي يعيش فيها ، فهو بتحلله خطر على بقية المجتمع ، فالارتداد لا يدخل في نطاق الحرية الشخصية لأسباب أضيفها :

- إنه يعتبر نفسه أنه هو المهتدي والآخرون - المؤمنون - مُغَفَّلون ، يقيدون أنفسهم بالتزامات تحد من استتاعهم بحيوانيتهم المطلقة ، إنه يدعوهم إلى الهدى ، ويبشرهم بالنور الجديد ، والاستجابة لدعوته ، ألا وهي الانطلاق من القيود دون إرهاق أو جهد ، فالإنسان أقرب إلى الهبوط منه إلى الصعود ، فالتسامي والارتفاع هو الذي يحتاج إلى جهد دائب .

- المرتد مفسد لجهد طويل ، إنه يعلن شرَّه وإفساده ، ويطلب من الناس التحصن من شروره ، وهذه سفسطة لاتثبت لنقاش فالإفساد يستأصل من أرومته في جميع دول العالم حديثها وقديمها .

وإذا قال المرتد: إنه ارتد فلسفة وأنه يراعي قواعد الأخلاق ، نقول له: إن حبك للانفلات من قيود الأخلاق هو الدافع الأصيل الذي دفعك إلى الهروب من الدين .

\_ الارتداد عن دين الله بعد الإيمان ، معناه إفساد نظام لامجرد تغيير عقيدة

فردية ، فالإسلام نظام عملي قائم على عقيدة ، ومجتمع قائم على هذا النظام ، وأوامره كا رأينا في بداية البحث ـ مفروضة لصالح الفرد أولاً ، ولصالح المجتمع في الوقت ذاته ، فهى إذن مسألة شخصية ، وإنما يرجع الضرر والنفع فيها على المجتمع .

هذا ...

وإن للأمة الإسلامية - كا لكل أمة في العالم - حرصاً شديداً على سلامتها الجسدية والعصبية والفكرية والروحية العقائدية ، فلا تبيح لفرد أن يجاهرها العداء ، ومن جاهرها العداء اعتبرته خارجاً عن القانون ، يعاقب بعقوبة تنص عليها قوانين الدول كل بحسبها ، وأكثرها نصت على عقوبة الإعدام .

الإسلام نص على قتل المرتد لاالذي احتفظ بفكره لنفسه ، بل الذي بدأ يدعو لخرق مبادئ الإسلام جهرة وفي كل ميدان أو مجلس ، كا أن المرتد يُدعى لنقاش مع كبار العلماء الحكاء لمدة ثلاثة أيام (٢٥) ، ثم إن كابر وفسق يُقْتَل ، فلم اذا يعاب على الإسلام أن يقتل هذه الجرثومة المُضَلِّلة ، التي لو تركت لأفسدت الناشئة والجيل الفتي الصاعد ، تُضِلَّه لاعن علم وحقيقة وبينة ، بل مراوغة في نفسه وسوء في فهمه وغثاثة في ضميره وأنحراف في روحه ، والجيل الصاعد بريء لم يكتمل علمه ولم تتم عاكمته ، فهو واثق من المجتمع الطاهر النقي الذي يعيش فيه ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية : فإن التخريب أهون على المرتد من البناء على المؤمنين (٥٠) .

<sup>(</sup>٥٦) قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال عمر : هل كان فيكم من مُغَرِّ بِهِ خبر فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قرَّبناه فضربنا عُنُقَه ، فقال عمر : أفلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كلَّ يوم رغيفاً واستتبتموه لعلم يَتُسوب ويراجع أمر الله ؟! ثم قسال عمر : « اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني » . « تنوير الحوالك : ج ٢ ص ٢١١ » .

<sup>(</sup>٥٧) الأرتداد لعب بالدين وتضليل للمتدينين ، لـذلك اعتبر القرآن الرَّدة من أشد التضليل ، قال تعالى في سورة النساء ، ١٣٧ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ الْذَادُوا كَفُراً لَمُ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُم سَبِيلاً ﴾ .

ويمكن في النهاية أن نجمل أسباب قتل المرتد بما يلي :

الله المسلم الفرة الذي يُقْدِمُ على الدخول فيه ، لا يُقْدِمُ إلا بعد اطلاع وإقناع ودراية وفهم لجميع جوانبه ، فإن حصل الاقتناع ولو بعد سنين فأهلا وسهلاً به مسلماً مؤمناً ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، وإن لم تحصل قناعة ، فله دينه الذي هو عليه ، ويبقى ذمياً في دولة الإسلام تطبق عليه قوانين الذميين (٥٨) ، ولذا فقد تم تعيين الدعاة أيام عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وهشام الثاني ليكون الدخول في الإسلام عن مناقشة ودراية ووعى وقناعة .

٢ ـ في الارتداد إساءة إلى الإسلام ، واستهزاء قد يكون مدروساً أو مخططاً له من فئات غير إسلامية من الداخل أو من الخارج . فكأن المرتد يقول : دخلت الإسلام وتركت ديني السابق ، ثم اطلعت على الإسلام عملياً وجربته مدة طويلة فوجدته لايرقى إلى مرتبة الدين السابق ، فديني الأول أفضل ، وها أنا ذا ياناس \_ أرتد عن الإسلام بعد تجربته واقتناعي بفساده ، فكأن المرتد لسان دعاية خطرهائل ، لينع دخول الشعوب في دين الإسلام الذي جرَّبه هو ـ بعقله الخَرِب \_ أو ذكاءً منه لينع الناس من الدخول في دين لو اطلع عليه أي فرد بتجرد وموضوعية لعشقه .

" - يُعدُّ الارتداد بمختلف صوره: كالامتناع عن تطبيق قواعد الإسلام - كترك الزكاة - أو اتباع المتنبئين، أو ترك الدين جملة، ثورة داخلية مضادة، إن تُركت تفشَّت وخرَّبت المجتمع، وهذا في عرف العصر الحاضر عقوبته الإعدام في دول العالم كله.

وهكذا يُظهر الارتداد نفوساً خبيثة إما أن تكون مخططة لغاية بعيد مداها ، ألا وهي طعن الإسلام إعلامياً ، أو مترددة متذبذبة غير مستقرة ، مريضة ، تجعل مصيرها الدنيوي والأخروي ألهية وألعوبة .

<sup>(</sup>٥٨) راجع جلسة « الذميون والجزية ».

ونحن بدورنا نسأل: ماهي عقوبة الخارج على قوانين دولة مافي العالم؟ بم يعاقب المجاهر بالعداء لها والمحطم لنظمها والداعي إلى القيام بثورة داخلية مضادة؟

أليس القتل هو العقوبة المقررة ؟ فلِمَ يعاب على الإسلام إن قرر ذلك ؟ ومن ذا يحمل عليه إلا أن يكون حاقداً مفترياً ؟!...





( الجلسة الحادية عشرة )

# الابسلام والكيشعار

♦﴿ أَفَمَن أُسْسَ بَنْيَالَـهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِسْوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسْسَ بَنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرَفِ هَارِ فَالْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ ، وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ .
 الظَّلِمِينَ ﴾ .
 التوبة : ١٠٨]

النائب العام: دخول الإسلام إلى فلسطين إغاكان مصادفة كمصادفات الضرورات السياسية أو العسكرية على يند « الخليفة عمر المستعمر العربي »() .. « لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع باللذات . وبعد قليل أصبحت آسية الصغرى وأفريقية وإسبانية فريسة له »() ، فالعرب المسلمون مستعمرون كغيرهم ، دفعهم الخصب في الشمال إلى الغزوات ، فهم كالفاتحين الذين شهدتهم البشرية من فترة إلى فترة على مسرحها .

القاضي : ما دفاعك أيها الإسلام ؟

الإسلام : \_ أيها القاضي الحكم \_ إن شبهة : الإسلام حركة استعارية كغيره من الحركات الاستعارية ، يلحق بها : أن العرب المسلمين نجحوا في فتوحاتهم بسبب بداواتهم التي صقلت قوتهم في صحرائهم ، وأن « الجَمَلَ » هـ و نقطة القوة في

<sup>(</sup>١) القول لساندرز Saunders . في مجلة : History Today الصادرة باللغة الإنجليزية .

<sup>(</sup>٢) كتاب : « البحث عن الدين الحقيقي » تأليف المنسنيور كولي وقد صدر عن اتحاد مؤسسات التعليم المسيحى في باريز ، طبعة ١٩٢٨ .

الفتوحات ، إذ أمَّن التموين والاتصال بين الجبهات والحجاز مركز الدولة الناشئة .

ونحن نقول ليس للبداوة والصحراء قيمة : إن العرب في الجزيرة حاربوا عرباً أكثر منهم عدداً ، وهم مثلهم عاشوا في بيئة واحدة ، وتحت شمس واحدة . فَلِمَ كُتب النصر للعرب المسلمين على قلتهم ؟ وهَزِم العرب الوثنيون على كثرتهم ؟ .

أما الدليل الثاني: فإنه في معركة اليرموك معجزة الإسلام الخالدة ـ كان مع الروم مائة ألف عربي من الغساسنة بالإضافة إلى مائة وأربعين ألف رومي ، وكان جيش العرب المسلمين أربعين ألفاً . فلم كتب النصر للمسلمين ؟

وقد نسي المُتَّهِمُ: أن « الجمل » لم يكن ضرورياً \_ إن سلَّمنا بأهميته \_ لـدولة الفرس أو دولة الروم ، فقد كانت ساحة المعارك في أراضيها ، فها لم تكونا بحاجة لمثل هذه الصلة التي يؤمنها الجمَل.

وهذا الجمل ماذا سينقل من الحجاز ؟ هل سينقل التمور ؟ فن يسمع كلمة تموين يظن آلاف القوافل ، في كل قافلة مائة جَمَل ، تسير رائحة غادية بين الشام والحجاز ، وبين العراق والحجاز ، تنقل الطعام وأفاخر المؤونة واللباس ، وأعنف الأسلحة وأمضاها ... فهل هذا صحيح ؟

وهل الانتصارات التي تمت في أرمينية وإيران وشمال أفريقية والأندلس سببها « الجَمَل » ؟ فأين الجَمَل في معارك ما وراء النهر على حدود الهند والصين ؟ .

#### ☆ ☆ ☆

أما أن الإسلام حركة استعارية كا يدَّعي « ساندرز » فهو بذلك غافل أو متغافل عن شيئين مهمين يتوضحان :

١ عقارنة الفتوحات التي شهدها التاريخ بفتوح الإسلام حيث تظهر أوجه الخلاف .

٢ ـ وبتعريف الاستعار ومعرفة آشاره ، حيث يتبين فيا إذا ترك الإسلام
 مثل هذه الآثار! .

### ☆ ☆ ☆

ـ التاريخ والفاتحون:

عرف التاريخُ بُدَاةً فاتحين أشهرهم وأبرزهم :

- الهيكسوس « الملوك الرعاة »(٣) : زحفوا على مصر فاحتلوها ، ولكنهم عادوا منها منهزمين ، يحملون حضارة وادي النيل في ديانتها وطرق حياتها وأغاط معيشتها .

- الاسكندر المكدوني: قام بفتوحاته ، وحاول أن يقيم حضارة عالمية بِلُغَة إغريقية وتفكير واحد ، ولكنه خاب وفشل ، وانقسمت ممتلكاته بعد موته إلى دولتين متناحرتين ، وقامت حضارة جديدة ، سميت بالحضارة « الهلنستية » ، وهي مزيج من حضارة يونانية وحضارات البلاد المفتوحة .

- الهون والجرمان والفندال: هذه القبائل التي جاءت من أواسط آسية وشواطئ بحر الخزر إلى أوربة ، فاستطاعت تغيير وجه أوربة السياسي . وقد سميت غزوات هذه القبائل « بالحروب البربرية » لما رافقها من وحشية وسفك دماء وتهديم وتحريق مدن ... واستطاعت هذه القبائل البدوية إقامة صروح سياسية وممالك قوية من إسبانية حتى ألمانية ، ولكن السيف أكله الصدأ ، واستطاعت حضارة الرومان أن تبتلع هؤلاء البداة الرعاة ، وتصهرهم كلياً ، وأنهت طرائق تفكيرهم التي جاؤوا بها .

<sup>(</sup>٣) أو « هيك سوس » بمعنى ملوك الخيل . وهيك : معناها الملوك . وسوس : معناها الخيل . وهذا المعنى أقرب ، لأن هجاتهم على مصر وسبب انتصاراتهم كان اعتاداً على العربات التي تجرها الخيل بالإضافة إلى الفرسان المرافقين للجيش .

- قبائل المغول: غيرت وجه آسية كله من الصين حتى فلسطين، وعَظَمَت إمبراطورية جنكيزخان، واستطاع هولاكو فتح حاضرة العالم آنذاك « بغداد ». ولكن هل استطاع المغول إقامة حضارة تبتلع الحضارات الموجودة في البلاد التي فُتِحَت ؟ كلنا نعرف أنهم ما استطاعوا، بل انصهروا في حضارة البلاد التي فتحوها، وعادوا وهم يعتنقون ديانة البلاد المغلوبة، فغيرت فتوحاتهم في طرائق تفكيرهم وأسلموا.

## وبعد ما سبق:

لماذا لم تستطع الحضارة البيزنطية من طرف والحضارة الفارسية من طرف آخر أن تبتلع إسلام العرب البداة ؟

الجواب واضح بسيط : فإن هؤلاء الذين انطلقوا من جزيرتهم ، حملوا إلى العالم حضارة متكاملة .

انطلقوا يحملون رسالة السماء مندفعين بهدي وتزكية رسول الله عَلَيْنَةُ ، فصهروا ولم ينصهروا ، صبغوا ولم ينصبغوا ، انطلقوا بمحبة وإخاء ومساواة وإنقاذ ، فرحبت بهم الشعوب (1) .

لم تبتلع الحضارات السابقة البدو العرب لأنهم لم ينتصروا في المعارك فقط ، بل انتصروا في ميدان الإخاء الإنساني ، وفي ميدان العلوم والفكر والفلسفة ، وفي ميدان القضاء على الطبقيّة والفوقيّة التي تمتع بها الحكام قبلهم .

إن الفتح الإسلامي لم ينحسر عن غالب ومغلوب ، عن عزيز وذليل ، بل انحسر عن تحرير وسلام بين الفاتحين والشعوب ، انحسر عن وحدة في العقيدة والفكر .

<sup>(</sup>٤) كا مرّ معنا في جلسة الذميين .

إن من سرانتصار الإسلام وبقائه ، تلك الروح المعنوية التي تحلّى بها أفراد الجيش العربي ، والتي ساها المستشرقون ( القوة الخفية ) جهلاً أو هضاً لحق الإسلام ، إنها قوة الإيمان في قلوب المؤمنين ، فقد كان المجاهد يفعل الفعلة التي تكسبه مجداً أبد الدهر ، ثم يُخفي اسمه ولا يعلنه ويقنع بثواب الله عز وجل ، وإليك هذا البرهان :

لقي المسلمون في إحدى المعارك شدة وكيداً من أحد رجال الأعداء ، فنادى قائدهم : إن من يقتل هذا الرجل فله ألف دينار ، فلا يصبحون إلا ورأسه ملقى في خية القائد ، ولا يُعرف من قتله ، ويسألون فلا مجيب ، فيقوم القائد فيقول : في خية الله من قتل هذا ؟! إن كان يسمع كلامي إلا خرج إليّ ، فيخرج رجل لا يعرفونه ـ مُلتّم ـ فيسأله : أأنت فعلت هذا ؟ فيقول : نعم والله ، فيقول له القائد : خذ الجائزة ، فيأبى ويقول : إنما فعلت ذلك لله وحده ، فيقول : ما اسمك ؟ فيقول : وما لكم ولاسمي ؟ أتريدون أن تنشروه في الناس فتضيعوا على نفسي ؟ دعوني .

# وحادثة أخرى ( وما أكثر أشباهها ) :

يذكر عن قتيبة بن مسلم الباهلي فاتح ما وراء النهر ، أنه وقع بين حجري الرحى عندما كَمَنَ له الترك يوماً ، فقال وهو في هذا الموقف الحرج ، في هذا المأزق الكبير : انظروا إلى محمد بن واسع ماذا يصنع ؟ فأجابوه هو قائم هناك يشير بإصبعه نحو الساء فيشرق وجهه ويقول : والله لهذا الإصبع أحب إلي من عشرة الاف سيف تشهر ، أقدموا على بركة الله .

كم من فتى فتحت بلاده فقام يخدم الإسلام وعلومه ؟ كم من رجل فتحت بلاده ثم صار قائداً أو بطلاً يحمل راية الفاتحين ، ويسير معهم لنشر الرسالة مُخْلِصاً لها ؟

فقد كان والي المسلمين على البلاد التي فتحت أباً لهم ، بل أجيراً خادماً ، أما قال سيدنا عمر ؟ : « دلوني على رجل استعمله على أمر قد أهمني من أمر المسلمين ،

قالوا : عبد الرحمن بن عوف ، قال : ضعيف ، قالوا : فلان ، قال : لا حاجة لي به ، قالوا : من تريد ؟ قال : أريد رجلاً إذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم وإذا لم يكن أميرهم كان كأنه أميرهم ، قالوا : ما نعلمه إلا الربيع الحارثي ، قال : صدقتم ، فولاه . فهذا التَّخَيُّر للإدارة كان من أسباب محبة الشعوب للفاتحين » .

وكان الحديث عن الإسلام والإيمان حديث المسلم أينا حلَّ فهو داعية كا يقول داوتي في حصافة ودقة ملاحظة عن المسلمين: «حديثهم دائماً عن الدين، وفي هذا الحديث ما يذكرهم بما ترتاح إليه نفوسهم من التقوى والورع». فقد كان حديث المسلم عن عقيدة بسيطة، أساسها وهدفها: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

ويذكر « مراتشي (۱) : Marrcci » الذي عاش في القرن السابع عشر : « لو قارن كافر بين أسرار الحالة الطبيعية البسيطة التي فاقت الذكاء البشري أو التي هي على الأقل من الصعوبة بمكان إن لم تكن مستحيلة وبين عقيدة القرآن ، لانصرف عن الأولى في الحال وأسرع إلى الثانية في ترحيب وقبول » .

والإسلام في جوهره دين عقلي بأوسع معاني هذه الكلمة مع البساطة الجوهرية في الصورة التي يصاغ فيها هذا الدين ، وهذا ما يفسر نجاح جهد الدعاة المسلمين ، فكانت العقيدة الإسلامية تمتلك \_ ولم تزل \_ قوة عجيبة لاكتساب طريقها إلى ضائر الناس .

ويرى الأسقف « لفروي به Lefroy : ان سر القوة الخارقة التي أظهرها الإسلام في أزهر عصوره في فتوحاته وتقدمه كان في إدراك هذا الدين وجود الله عنى أن وجوده هو حقيقة الكون المطلقة \_ وهذا هو الذي أمد جحافل المسلمين

<sup>(</sup>a) راجع الدعوة إلى الإسلام: ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) راجع الدعوة إلى الإسلام: ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٧) انظر الدعوة إلى الإسلام: ص ٤٥٦

بوسائل الفتح التي لا تقهر ، فبعث فيهم إزدراء الموت ، ذلك الأمر الذي ربما لم نعرفه قط في أي نظام سابق ، وكان العمود القوي لأخلاقهم : الثبات في العزيمة ، والقوة في الإرادة وذلك الصبر الذي لا يعرف إلى الشكوى سبيلاً ، كل ما سبق خيّر أصحاب العقيدة وجمَّلهم .

# وجملة القول:

إن الروح الإيمانية العالية التي حملها الفاتحون ، وما حواه الدين من أفكار ومبادئ سهلة توافق العقل البشري ، وأخلاق الفاتحين ، والنين حملوا الرسالة - في مختلف الجالات : العسكرية منها والإدارية ... هذه المعاني جعلت المسلم ينفرد بالمثالية ، فانطلق فردا في أمة استودعت فيها قوة عجيبة ، فصار (صاحب القافلة وحامي الظعينة ) يعتقد في نفسه أنه مدار الكون ومحوره .

لقد انفرد جيش الفاتحين المسلمين بصفة قلما وجدت في أمة أخرى ، أو كأنها معدومة في الأمم الأخرى ، وهي : أن المسلم ما كان لينهزم حين كان يستشهد قائده ، بل ينتخب القائد الجديد فوراً كا حدث في مؤتة والبويب ونهوند ، بينما كان بدو التاريخ أمثال الهون والجرمان والمغول قطيعاً يتبع راعياً يقودهم نحو المرعى ، فكان جمع هذا القطيع ينفض عندما تنقضي حياة راعيهم ، كا حدث بعد مقتل أتيلا وجنكيز خان . وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن حتى يتهيأ لهذا القطيع راع يجمع شتاته من جديد . أما العربي المسلم فكل واحد في قافلة حَدّد اتجاهها وعرف هدفها ، فلئن قتل القائد ، فإن القافلة تسير ، ويبرز أحد أفرادها ليقودها في الطريق المحدد نفسه ، ويتم ما بدأه من سبقه .

والآن : زال سلطان الفاتحين الذين عرفهم التاريخ بزوال سلطانهم السياسي ، أما حضارة الإسلام فهي ـ رغم التبشير ـ لا تزال باقية في كل بقعة كانت تحت السلطان السياسي .

ورغم انحسار السلطان السياسي للفاتحين المسلمين فإن مئات الملايين لا تزال تهفو بقلوبها إلى قبلة الإسلام « مكة المكرمة » فتتوجه نحوها خمس مرات كل يوم . أو تتطلع إليها بشوق لحبح أو عمرة . وإذا ذُكِرَ نَبِيّها صلوا عليه وسلموا حباً واحتراماً ، فأين العامل السياسي والضغط العسكري ؟

لقد بقي الإسلام ، لأن المسلمين الأولين ليسوا كغيرهم من الفاتحين ، إنهم لم ينقلوا الإسلام إلى الأمم ، ولكن نقلوا الأمم إلى الإسلام .

والإسلام فريد من نوعه في فتحه لجبهات ثلاث في آن واحد: جبهة بيزنطة في الشام ، وجبهة فارس في العراق ، وجبهة أفريقية التي بدأت بعد اليرموك ... ومع ذلك تحقق النصر في الجبهات الثلاث لأنه يملك قوة لا تقهر .

« والإسلام اليوم ما تزال فيه هذه القوة التي لا تقهر ، ولكنه لن ينجح إلا بالعرب ، فقد اختارهم الله تعالى لهذا ، والعالم ينتظر منهم رجوعاً إليه ليحتلوا مركز القيادة ، فلو أن فرنسة مثلاً صار لها أن تقود العالم لأنفقت نصف ميزانيتها لخسين سنة أو يزيد لتنال هذه المكانة ، وهو مركز مهيًا للعرب عن طريق الإيان ، وبالإيان وحده . وعرب بلا إيان لا يجتعون ، فما اجتموا قبله ، ولن يجتموا إلا به .

فالعرب والإيمان والقرآن معهم لا انهزام لهم ، بل لا بد وأن ينهزم أعداؤهم ولو طبقت عليهم أمم الأرض . ولكن أين القرآن والإيمان بمعناهما الحي الذي شجع العلم بأنواعه كلها دونما تمييز ؟ "(^).



<sup>(</sup>٨) من محاضرة لسماحة المفتي العام ، الجمعة : ٤ / ٩ / ١٩٧٠ .

### الاستعار:

والآن \_ سيادة القاضي الحكيم \_ لنتحدث عن الاستعار ليتوضح فرق ما بينه وبين الفتح الإسلامي .

تعريفه: الاستعار سيطرة فرد على فرد ، أو جماعة على جماعة ، أو دولة على دولة بغية الاستغلال .

وبعد الكشوف الجغرافية في العصر الحديث عرف العالم تنافساً استعمارياً عموماً ، انحسر عن أنواع من الاستعمار أهمها :

ا ـ الاستعار الاستيطاني: وهو أن تقوم دولة بإبادة السكان الأصليين أو إجلائهم لقلاً البلاد بأبنائها. كا حدث في أمريكة عند إبادة الهنود الحمر، وفي أسترالية عند إبادة السكان الأستراليين الأصليين، وفي فلسطين عندما أجلي السكان الأصليون عنها وشردوا.

٢ ـ الاستعار العسكري: وهو سيطرة أجنبية بجيوش مقية تتصرف بشؤون البلاد تصرفاً مطلقاً ، وتستغلها أبشع استغلال ، كا حدث في الهند أيام الاستعار البريطاني لها .

٣ ـ الحماية : السيطرة على الشؤون الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد ... مع بقاء مظهر من مظاهر الحكم المحلّي .

٤ - الانتداب : ابتكرته عصبة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى (حسب المادة ٢٢ من ميثاقها ) ، وهو صيغة متقدمة للاستعار ، وضع لتأهيل البلاد للاستقلال فإذا به استغلال تام لمقدرات البلاد .

وتطور الاستعار إلى نوع جديد منه ، هو الاستعار الحديث ، وهو استعار القتصادي يسيطر على مصادر ثروة البلاد ، مع الساح للبلاد المستعمرة اقتصادياً بالتمثيل خارجياً ، وبإنشاء جيش ، وبالانضام للأمم المتحدة .

ومن صور الاستعار التي حدثت في العالم: « إلى جانب القوة العسكرية والاقتصادية »:

١ ـ استيراد وشراء الزنوج من أفريقية ، بل اختطافهم بأعداد هائلة ( ٢٠ مليوناً ) وترحيلهم إلى أمريكة وأوربة للعمل في الأعمال القاسية : كالمناجم .

٢ ـ إبادة السكان الأصليين في بعض المناطق : كأمريكة وأسترالية ، أو
 تشريده كا فعل اليهود في فلسطين .

٣ ـ سيطرة العنصرية والتفريق العنصري في : أمريكة وروديسية وجنوب
 أفريقية ، أو التمييز الديني كا في فلسطين المحتلة .

٤ ـ تطاحن الدول المستعمرة فيا بينها طمعاً على خيرات الأمم ، كا حدث بين إسبانية والبرتغالين ، والإنكليز والفرنسيين ، والإنكليز والبرتغاليين ، والإنكليز والمولنديين ...

ه ـ ابتزاز خيرات الشعوب وخاصة المواد الأولية ، وإقامة صرح الصناعة في أوربة وأمريكة بفضل خيرات المستعمرات .

٦ ـ تطور الاستعار ووصوله إلى « الامبريالية » التي هي استعار اقتصادي
 يتجلى في الاحتكارات ، وتوظيف رؤوس الأموال ، والضغط الاقتصادي ...

٧ \_ افقار البلاد الزراعية وابقاؤها زراعية وربطها بقروض مشروطة وبأحلاف وقواعد ...

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 

أما آثار ونتائج الاستعار فهي:

١ ـ التجزئة واغتصاب الأراضي .

- ٢ ـ التخلف الاقتصادي في البلاد المُسْتَعْمَرَة .
- ٣ ـ إبقاء البلدان المستعمرة معتمدة على وسائل الإنتاج البدائية ، الزراعة فقط .
- ٤ ـ التدخل في العلاقات الاقتصادية ، وإقامة الحواجز الاقتصادية
   كالاحتكارات والمضاربة .
- ٥ ـ انخفاض مستوى المعيشة في البلاد المستَعْمَرَة ، والرفاهية في البلاد المستعمرة .
  - ٦ ـ تأخر الصحة وعجز الخدمات الصحية في البلاد المُسْتَعْمَرَة .
    - ٧ \_ انتشار الجهل والأمية وقصور التعليم في البلاد المُستَعْمَرة .
- ٨ ـ افتقار البلاد المُستَعْمَرة إلى الفنيين والاقتصاديين والعلماء لإعاقة النو الاقتصادي .
  - ٩ ـ انتشار الرقيق في أوربة وأمريكة .
- ١٠ ـ بقاء دول عنصرية إلى يومنا هذا ، يسيطر فيها العنصر الأبيض القليل عدداً على الكثرة الساحقة من السود ، كا في دولتي روديسية وجنوب افريقية .

فهل نستطيع استناداً لتعريف الاستعار العلمي ونتائج وآثار هذا الاستعار أن نَسَمّى الفتح الإسلامي استعاراً ؟

يكن القول بكل تأكيد \_ بعد النظر إلى نتائج الاستعار التي مرت معنا \_ إن الإسلام لم يكن استعاراً لما يلي :

١ ـ الإسلام جاء فحرر الرقيق (١) .

<sup>(</sup>١) كما سير في الجلسة القادمة .

٢ ـ لم يعرف الإسلام إبادة الشعوب ، فوصيَّة الصدِّيق . شاهمد يمكن الرجوع اليها في آداب الجهاد .

٣ ـ السيطرة العنصرية والتييز العنصري ، حدد الإسلام موقفه منها بقول رسوله عليه : « لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى » . فلقد رفع الإسلام بلالاً ـ وهو عبد أسود ـ فوق الكعبة ليقول : الله أكبر ... وجعل سلمان الفارسي من آل البيت .

٤ - أما ابتزاز خيرات الشعوب ، فيكن الرجوع إلى الجلسة التي تحدثنا فيها عن النميين والجزية ، لنرى أن الإسلام خلَّص سكان البلاد المفتوحة من الضرائب الباهظة التي كانت مفروضة من قبل الفرس أو الروم ، ولنعلم أن الجزية مبلغ لا يُذكر مقابل الخدمات التي يستفيد منها الذمي ، ويدفع المسلم أضعاف ما يدفع الذمي .

٥ ـ عمَّ الرفاه البلاد التي فتحت ، لاستتباب الأمن فيها ، كا حدث في وادي النيل وسواد العراق . وأصبح الفاتح المسلم أحب إلى الشعوب من الحاكم السابق ، لأنهم رأوا عملياً خير وفائدة الإسلام .

كا عمت نهضة علمية وطبية وكثرت « البيارستانات » والترجمات وإحياء الكتب القديمة على يد المسلمين ويد سكان البلاد المفتوحة معاً ، فقد كان العلم للجميع ، حتى أن أشهر العلماء في كل الميادين كانوا من سكان البلاد المفتوحة مثل : ابن سينا المذي ولمد في « أفشنمة » قرب بخمارى ، وأبي بكر الرازي المولود في « الريّ » والإممام البخماري المنسوب إلى « بخمارى » ، وأبي ريحمان البيروني في « خوارزم » وأبي المولود في « خوارزم » وأبي الوفاء البوزنجاني المولود في هارس ، وكلهم علماء خلدهم التاريخ أرهاطاً في ميادين العلوم بأنواعها .

تساءل د . لوبون : لو انتصر العرب في بواتيه ، فماذا كان يصيب أوروبة ؟ ويجيب : « كان يصيب أوربة النصرانية المتبربرة ، مثل ما أصاب اسبانية من الحضارة الزاهرة تحت راية النبي العربي ، وكان لا يحدث في أوربة التي تكون قد هُذّبت ما حدث فيها من الكبائر كالحروب الدينية ، وملحمة سان بارتيمي ومظالم عام التفتيش ، وكل مالم يعرفه المسلمون من الوقائع التي ضَرَّجت أوربة بالدماء عدة قرون »(١٠) .

فهل نَشَرَ الإسلامُ مع الإيمان بالله عز وجل علماً أم جهلاً ؟ نوراً أم ظلاماً ؟ الاستعار جهل ، والإسلام علم ، فكيف يجتمان ؟ الاستعار خراب ، والإسلام إعمار وبناء فكيف يلتقيان ؟

كان النشيد الذي ردده الجيش الإيطالي الذي غزا ليبية سنة ١٩١١ م:

« يا أماه أتمي صلاتك ولا تبكي ، بل اضحكي وتأملي ، ألا تعلمين أن إيطالية تدعوني ، وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحاً مسروراً لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة ، ولأحارب الديانة الإسلامية ، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن ، وإن لم أرجع فلا تبك على ولدك ، وإن سألك أخي عن عدم حزنك علي فأجيبيه إنه مات في محاربة الإسلام » .

١ ـ سحق الأمة الملعونة: المسلم لا يسحق حتى حكام الشعوب عند الفتح، بل أراد هداية ، هنا في النشيد سحق ، والإسلام حياة للشعوب التي فتحت بلادها.

٢ - « محو القرآن والإسلام » ، بينا نجد في القرآن : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ، أَلا ّنَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ﴾ [ آل عران : ٢٤] .

<sup>(</sup>١٠) حضارة العرب ، ص : ٣١٧ .

فالإسلام دعوة ، والاستعمار سحق ومحو ، ولن يلتقيا .

وهذه شهادة منصفة من مبشر في افريقية ذكرها في كتابه « الإسلام في افريقية الشرقية » وصاحب الكتاب هو المبشر « ليندن هاديس » فقد قرر المؤلف بعد النظر إلى الفارق الكبير بين أثر العرب وأثر الأوربيين في افريقية الشالية ، أن البرتغاليين قضوا فيها نحو مائتي سنة لم يتركوا بعدها أثراً من آثار الحضارة النافعة ، ولم يعقبوا بعدهم غير ذكرى الخراب الذي حل على أيديهم بالمعاهد والمعابد الإسلامية ، ولم يزالوا حيثا نزلوا يخربون وينهبون . أما العرب الذين انتقلوا إلى السواحل ، فإنهم نقلوا إليها الكتابة والعارة وأدوات الحضارة ، وطبعوها بطابعهم في كثير من أحوال المعيشة .

وليس ما حدث من الدمار إنما حلّ في افريقية فحسب ، بل لننظر في مناظر مؤسفة اخرى .

- فاذا فعل رعاة البقر بشعب أمريكة الأصلي - الهنود الحمر - ؟

الجواب : إبادة كاملة .

ـ وماذا فعلت فرنسة في الجزائر مثلاً ؟

الجواب : مليون شهيد ، وقبلها اتباع سياسة الأرض المحروقة على يد « بوجو » .

\_ وماذا عملت انجلترة في استرالية ؟

الجواب : إبادة واستعار استيطاني ، وفي افريقية تمييز عنصري .

ـ ماذا عملت اسبانية والبرتغال في سكان أمريكا الجنوبية ؟

الجواب : انتهاء حضارة الإنكا والمايا والأزتيك ، وإبادة كاملة ، وسفن أسبوعية في قوافل مسترة لنقل الذهب والفضة إلى اسبانية والبرتغال .

ـ ماذا عملت هولندة في أندونيسية ؟

الجواب: امتصاص خيرات وارهاق الشعب وإذلاله حتى إذا أراد الجندي الهولندي أن يعلو جواده أشار إلى أندونيسي فيركع أمام الهولندي بإزاء جواده، فيدوس الهولندي بحذائه العسكري على ظهر الاندنوسي ليعلو جواده.

ـ ماذا عملت امريكة المتحضرة في فييتنام ؟

الجواب: ملايين القنابل على الشعب الآمن.

ناهيك عن الجهل والتأخر والسيطرة الاقتصادية على الشعوب.

# أما الإسلام:

١ ـ فكثيراً ما مرّ معنا قول المسلم لابن البلاد المفتوحة : لكم مالنا وعليكم ما علينا فما أجل هذه المساواة ؟!.

٢ ـ أهل حمص : لو كان الإسلام استعماراً فلماذا بكوا عند انسحاب المسلمين ؟
 بكوا : لأنهم رأوهم مخلصين قولاً وعملاً . مخلصين مادياً وروحياً .

٣ ـ ألم يُسَاوي الإسلام بين ابن فاتح مصر والقبطي وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقبطي : اضرب ابن الأكرمين ؟ فهذه القصة تدل على نفسية الخليفة ، التي سوَّى فيها بين المسلم والقبطي كمواطن له حق الحماية ورفع الظلم عنه .

٤ - ألم يذكر الفاتحون لسكان البلاد أسلموا و « نرجع عنكم » ، أي ادخلوا النور والهداية التي أمرنا الله بنشرها ، ونرجع عنكم ولا سلطان لنا عليكم ، أهكذا الاستعار ؟ وهل عمر مُسْتَعْمِر ؟ وهو الذي أعلن حقوق الإنسان منذ مئات السنين « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟! » ، هذا القول الذي ضجت به الدنيا عندما سمعته شعاراً بعد الثورة الفرنسية عام ١٧٨٨ للميلاد . وقد سبق عمر إليه قولا وفعلا بألف عام .

فهل بعد هذا من إيمان راسخ بالحرية ؟

فتح المسلمون مدينة سَمَرْقَنْد التي اشتهرت في الإسلام بعد ذلك بأنها من مواطن الثقافة والحضارة الإسلامية ، فتحها سعيد بن عثان في عهد الأمويين ، ثم فتحها عنوة بعد ذلك قتيبة بن مسلم في عهد الوليد بن عبد الملك المتوفى سنة ٩٦ هـ ، ٧١٥ م . وهناك روايتان في سبب غزو قتيبة لها .

الرواية الأولى تقول إن أهل سمرقند غدروا بالمسلمين وأجلوهم عنها ، فرد قتيبة على صنعهم هذا بالتوجه إليهم بجيش كبير فتح به بلدهم ، وترك بها حامية كبيرة منه حتى لا يعاودوا الغدر بالمسلمين .

والرواية الثانية تقول إن سعيد بن عثان فتحها صلحاً على مال يؤدونه للخليفة مقابل حمايتهم كا مرفي جلسة « الذميون والجزية » ، فلما مات وتولى بعده قتيبة بن مسلم قيادة الجيوش الفاتحة لأرض خراسان ، استقل هذا المال الذي يدفعونه ، وفتح بلادهم عنوة دون أن يخطرهم بنقض العهد السابق وايذانهم بالحرب .

هاتان الروايتان رواهما أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ٢١٠ هـ ، ولم يُرجِّح واحدة منها على الأخرى ، إلاَّ أن منطق الحوادث يؤكد رجحان الثانية على الأولى .

ومعنى ذلك أن قتيبة قد فتح سمرقند غدراً ، وهذا أمر تأباه تعاليم الإسلام الكريم في شؤون الحرب والمعاهدات .

قبل أهل سمرقند الأمر على مضض . ولما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة ٩٩ هـ ، وبلغ أهل سمرقند عنه ما ملأ أطراف الدولة وجوانبها من الحديث عن عدله ونصرته للحق ووفائه وبغضه للظلم ، أنابوا عنهم وفداً يَلْقَى الخليفة يشكوله ما كان من قتيبة معهم .

ولقي الخليفة وفدهم ، فعرضوا الأمر عليه ، وقالوا فيا قالوه إن قتيبة غدر بنا ظلماً ، وأخذ بلادنا ، والأمر إليك لترفع عنا ما نزل بنا على يديه .

وتناول الخليفة قرطاساً وقلماً وكتب إلى سليمان بن أبي السرح عامله على سمرقند كتاباً قال فيه : إن أهل سمرقند شكوا ظلماً أصابهم وتحاملاً من قتيبة عليهم ، فإذا أتاك كتابي هذا فاجلس لهم قاضياً يقضى بالحق في هذه الظلامة .

وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله ، فأحال قضيتهم إلى القاضي جُمَيْع بن حاضر النّاجي قاضي سمرقند ، فاستمع إلى ظلامتهم . واستدعى شهودهم عليها ، ثم استدعى شهوداً من الجيش الذي حضر الموقعة مع قتيبة فشهدوا بالحقو, ، شهدوا أن قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم ، بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة .

وعندما وضح هذا أمام القاضي أصدر حكمه في هذه القضية صريحاً لا غموض فيه ، قوياً مجلجلاً ناطقاً بعدالة الإسلام وساحته . قال القاضي : على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج منها فوراً ، وكذلك يخرج منها المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح .

لقد كان لهذا الحكم رجة في أنحاء سمرقند ، إذ ما كان يتصور أحد أن تعاليم الإسلام تمضي على هذا النحو ، وتعطي الحق للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقر فيه .

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحكم ويطلب مشورته ، فجاء الردّ بتنفيذ حكم القاضي بحذافيره ، وعندئذ أصدر أمره إلى الجيش بالتأهب للرحيل ، وإلى المسلمين المدنيين بمغادرة سمرقند .

وبينما هذا يجري على قدم وساق ، والجيش يجمع أسلحته وأمتعته ويفك مخياته ، وبينما المسلمون المقيمون بالمدينة يودعون أهل سمرقند ويحزمون أمتعتهم ، ويعلنون بيع أملاكهم فيها ، وإذا بمفاجأة تجدّ لم تكن في الحسبان . فقد جاء وفد

عثل أهل سمرقند إلى الوالي ، وأبلغوه أنهم تشاوروا فيا بينهم بعد هذا الحكم الذي مادار بخلدهم لحظة واحدة أن تعاليم الإسلام لا تضيق بمثله ، وأنهم ما كانوا يتوقعون أن هناك قاضياً يجرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه ، وأنهم ما كانوا يتصورون أن القاضي سيهمل في هذه القضية عصبيته لقومه ولا يعيرها اعتباراً ولا وزنا ، وأنهم استبعدوا أن يأمر الخليفة بتنفيذ الحكم كا صدر مع انصياع الجميع له ، دون أن يكون هناك اعتبار لما يترتب على تنفيذه من عنت لمن صدر في شأنهم .

أمام هذا ، وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخوانهم المسلمين المقيين بالبلد حال اقامتهم بها لا يسعهم إلا بأن يعلنوا عن تنازلهم عن حقهم والمطالبة ببقاء الحال على ما هي عليه ، لأنهم لن يخشوا بعد اليوم ضراً ينالهم .

وإزاء هذه الرغبة الصادقة من أهل سمرقند ، أُمِرَ الجيشُ بالبقاء ، وأُمِرَ الجانبين . المسلمونَ بعدم الخروج ، وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين .

وكانت هذه القضية سبباً في إسلام كثير من أهل سمرقند ، وانضوائهم تحت راية الإسلام ، والإخلاص لتعاليه والعمل على نشرها ، والاستساك بما أمرت به ، والاعتصام بحبل الله المتين ، حتى غدت سمرقند بعد مركزاً من المراكز الإسلامية المرموقة ، يأتيها الداني والقاص للتزود بزاد المعرفة من علمائها .

هذه قضية خالدة في تاريخ الإسلام بلا جدال ، ونوع فريد في قضايا العالم بلا خلاف ، وإنها لصفحة مجيدة يفخر بها كل مسلم في كل جيل وعصر(١١١) .

ـ فهل يقول عاقل استناداً لما سبق : إن الفتح الإسلامي استعمار ؟!

ـ لـو كان الإسلام استعاراً ، لماذا الاحتكام لعمر بن عبد العزيـز ؟ ولماذا الانسحاب ؟ ثم لماذا القبول ببقاء الجيش في سمرقند ؟!

<sup>(</sup>١١)عن مقال في ( العربي ) بتصرف . العدد ٨٦ ينـاير ( كانون الثـاني ) ١٩٦٦ ، صفحـة ١٠٠ / ١٠٠ قضية في القضاء الإسلامي خالدة بقلم الدكتور أحمد عبد المنعم البهي .

وأخيراً نعرض نقطتين باختصار:

لنرشهادة المؤرخ والمفكر الإسباني «سانسيت أولبورنوت » في الفتح العربي الإسلامي لإسبانية حيث قال : « إن الفتح العربي لإسبانية جلب إليها كل الخير » . فهل جلب الاستعار الأوربي أو الأمريكي الخير للبلاد التي فُتِحَت ؟

صارابن البلاد التي فتحت يحمد الله عز وجل ويشكره لكونه مسلماً ، ولأنه صارعلى دين وحضارة الفاتحين ، فهل حمد الله إنسان في مستعمرة إيطالية أو برتغالية أو إنجليزية ... لأنه استُعمر وتفرنس أو تطلين ؟.. لا قطعاً ، فلماذا ؟؟!! ..





#### ( الجلسة الثانية عشرة )

الإنسلام والرقيق

☆ « شرع الإسمالامُ العِتْمنَق ولم يشرع الرَّق » .

العقاد

النائب العام: « ولم يتعرض محمد لنظام الرَّقيق بأكثر مما تعرضت الكنيسة المسيحية الأُولى لهذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء  $^{(1)}$ . و « لم يبطل محمد الرِّق حالاً ...  $^{(7)}$ . فالرِّق « معضلة إسلامية » .

انتهى النائب العام من شبهته ، فأشار القاضي الحكيم للإسلام أن يتلو مرافعته ، ويظهر الحقيقة ، فوقف الإسلام وقال :

الإسلام: أيها السيد القاضي: إن مسألة الرق في الإسلام موضوع حملة من أقوى الجملات العصرية يروج لها ويشيعها كثيرون ، لا يتفقون على شيء فيا عدا هذه الحملات ، منهم منكرو الأديان وجماعات المبشرين والمستشرقين الذين يحترفون صناعة الطعن والدس على الإسلام .

ويهدف هؤلاء إلى نشر الدعوة بين شبان المسلمين التائهين في معرض أزياء الأفكار، وإلى من جهلوا دينهم، فصدّقوا ما قيل لهم عنه، خاصة في مسألة الرّق، وكأنهم لا يعلمون أنه الدين الوحيد الذي شَرَّع للأرقاء شرعة لم يسبقه

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان في كتابه « تاريخ الشعوب الإسلامية » : ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) وليم مور ، قال ما سبق معيباً على سيدنا محمد عَلَيْكُم أنه لم يلغ الرق ( راجع حقوق الإنسان للغزالي ص ١٢٤ ) .

إليها دين من الأديان ، وأن الحضارة الغربية لم تدرك بعد شَاوَ الإسلام في إنصافه لجميع الأرقاء .

ولا شك أن هؤلاء المشيعين هم أول من يعلم تاريخ النخاسة ، وأنها كانت صناعة شركات أوربية وأمريكية تعتمد على سماسرتها من غير العرب المسلمين ، ولكنه تاريخ مجهول عند أبناء الجيل الحاضر ممن تعلموا في مدارس المبشرين .

علماً ... أنه ليس في القرآن آية واحدة تحث أو تحض على الرّق ، وكذلك الحديث الشريف!!

وإليك أيها القاضي الحكيم دفاعي (٢):

كيف عاملت الأمم الرقيق ؟:

ا - في مصر: بنيت الأهرام على أكتاف الرقيق ، وعلى أكتافهم أقيت المعابد ونحتت المسلات .

٢ - في الصين : كان الرقيق منتشراً ، وسببه الفقر ، فقد كان يبيع الإنسان نفسه وأولاده تخلصاً من العو ((1) .

<sup>(</sup>٣) اعتمدنا في هذا البحث ، الكتب التالية :

مقارنة الأديان جـ ٣ ، للدكتور أحمد شلبي .

<sup>•</sup> ما يقال عن الإسلام ، للمرحوم العقاد . ط : مكتبة دار العروبة .

<sup>•</sup> حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، للمرحوم العقاد . ط : كتاب الهلال .

<sup>•</sup> حقوق الإنسان ، لحمد الغزالي . ط : المكتبة التجارية .

<sup>•</sup> شبهات حول الإسلام ، لمحمد قطب . ط : مكتبة وهبة .

<sup>•</sup> تاريخ الإسلام ، للدكتور حسن إبراهيم حسن . جـ ١ ص ١٨٦ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ٢٠٥ .

- ٣ في الهند : ساد نظام الطبقات ، وكان العبيد يمثلون الغالبية العظمى من الشعب الهندي ، وكان لا يحق لهم امتلاك شيء .
- ٤ في فارس: دم الآلهة يجري في عروق الحكام ، فهم طبقة فوق طبقة البشر ، وإن من سواهم عبيد لهم .
- ٥ في اليونان: كان استعباد البشر للبشر مطلقاً وبكثرة ، وكان قرصانهم يتخطفون أبناء الأمم الأخرى في مختلف السواحل ويبيعونهم في أسواق أثينا وغيرها ، وكانت تقام للعبيد أسواق النخاسة ، فامتلأت بيوت الإغريق بالإماء والعبيد<sup>(٥)</sup>.

وقسَّم الفلاسفة اليونان الجنس البشري إلى قسمين : حُرَّ بالطبع ، ورقيق بالطبع ، ورقيق بالطبع ، وقالوا : إن الثاني ما خُلق إلا لخدمة الأول ، وإن عليه أن يقوم بالأعمال الجسمانية ، ويقوم الجنس اليوناني وهو الحر بالطبع بالأعمال الفكرية والإدارية والمناصب الهامة (١) .

ويرى أفلاطون في الجمهورية الفاضلة حرمان العبيد من حق المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتهم (أ) . ويوافقه تلميذه أرسطو على ذلك ، فهو يجعل كلمة : ( المواطن ) مرادفة لكلمة ( حُرّ ) ، ويرى أن وظيفة العبيد تحصيل الثروة الضرورية للأسرة والقيام على خدمتها (أ) .

7 ـ عند الرومان : أما عند الرومان فإن النخاسين كانوا يتخذون الحروب

<sup>(</sup>٥) الشيخ محمد الخضر حسين ، مجلة الأزهر ، صفر سنة ١٢٧٣ هـ .

<sup>(</sup>٦) النظم الإسلاميــة للــدكتـورين حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن : ص ٣٥٩ ، وحقــائـق الإسلام : ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٧) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>A) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ٢٠٦ .

الكثيرة التي اعتاد الرومان أن يشعلوها مواسم لتجارتهم ... حتى لقد كان الغني من النخاسين يشتري ألف إنسان صفقة واحدة عقب نصر كبير تعده الإنسانية خزيا ، ويعده تاريخ الاستعار الروماني عظمة ومجدا ، وفي روما كانت للرقيق سوق تعرض فيها هذه البضائع للمزاد العلني على رابية مرتفعة : فيكون الرقيق عريانا من كل ما يستره ذكرا أو أنثى ، كبيرا أو حدثا ، ولمن شاء من الناس أن يدنو من هذا اللحم الحي المعروض للبيع فيجسه بيده ، ويقلبه كيف يشاء ولو لم يشتره في النهاية ، والقانون الروماني لم يكن يعتبر الرقيق إنسانا له شخصية ذات حقوق على الإنسانية ، بل كان يعتبر شيئاً من الأشياء كسائر السلع التي يباح الاتجار بها(١) .

ومن وسائل الاسترقاق عند الرومان أنهم كانوا يسترقون المدين الذي لم يتيسى له الوفاء بديني ، فيصبح المدين رقيقاً للدّائن (١٠٠).

٧ - عند اليهود: أباحت التوراة الاسترقاق بطريق الشراء أو السبي في الحرب، وجعلت للعبري أن يستعبد العبري إذا افتقر، فيبيع الفقير نفسه لغنى، أو يقدم المدين نفسه للدائن حتى يوفى له الثن.

ففي سفر الخروج: « إذا اشتريت عبداً عبرياً فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حراً مجاناً (١١) ، وأباحت التوراة أن يبيع بنته فتكون أمة للعبري الذي يشتريها »(١٢) .

أما في الحروب فهو طريق أيسر: «حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود

<sup>(</sup>١) مجلة الأزهر، صفر سنة ١٣٨٣ هـ، مقال الشيخ محمد الخضر حسين ( شيخ الأزهر السابق ) .

<sup>(</sup>١٠) الرِّق في الإسلام لشفيق باشا : ص ٢٣ .

<sup>(</sup>١١)سفر الخروج : ١٧ : ١ .

<sup>(</sup>١٢) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ٢٠٨ .

فيها يكون لك للتسخير وتُستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها ، وإذا دفعها الربُّ إليك إلى يدك ، فاضرب جميع ذكورها بحدٌ السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافي المدينة وكل غنيتها فتغنها لنفسك وتأكل غنية أعدائك التي أعطاك الرب إلهك ، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ، أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبقي منها نسمة ما بل تحرمها تحرياً ... "(١) .

٨ - عند المسيحية: نقل الدكتور جورج برست ''' : أن المسيحية لم تعترض على العبودية لامن وجهها السياسي ، ولامن وجهها الاقتصادي ، ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم في آدابهم جهة العبودية ، حتى ولا على المباحثة فيها ، ولم تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد ، ولاحركت العبيد إلى طلب الاستقلال ، ولا بحثت عن مضار العبودية ولا عن قساوتها ، ولم تأمر بإطلاق العبيد أصلاً".

وأمر بولس الرسول العبيد بإطاعة سادتهم كا يطيعون السيد المسيح ، فقال في رسالته إلى أهل (أفسس): «أيها العبيد! أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كا للمسيح ، ولا بخدعة العين كن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كا للرب ليس للناس ، عالمين أن مها عمل كل واحد من الخير فذلك يناك من الرب عبداً كان أم حراً ... "(١٦) .

وأوص الرسول بطرس عثل هذه الوصية ، وأوجبها آباء الكنيسة لأن

<sup>(</sup>١٢) سفر التثنية ، الإصحاح العشرون ( والنص في حقائق الإسلام ... ص ٢٢٣ - ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>١٤) أحد رجال الجامعة الأمريكية الأولين في بيروت .

<sup>(</sup>١٥) قاموس الكتاب المقدس ، المجلد الثاني : ٦٠ / ٦١ طبع المطبعة الأمريكية في بيروت سنة ١٩٠١ .

<sup>(</sup>١٦) انظر : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، ص ٢١٦ .

الرق كفارة من ذنوب البشر ، يؤديها العبيد لما استحقوه من غضب السيد الأعظم ، وأضاف القديس الفيلسوف توما الإكويني رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين ، فلم يعترض على الرق بل زَكَّاه ، لأنه على رأي أستاذه أرسطو حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية ، وليس ما يناقض الإيان أن يقنع الناس من الدنيا بأهون نصيب (١٧) ...

وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر « لاروس »: لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستراره بين المسيحيين إلى اليوم ، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ، ويسلمون بمشروعيته ... وجاء فيه ... الخلاصة أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تماماً إلى يومنا هذا و يتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله (١٨) ...

و الرّق في أوربة : ليس لأوربة تاريخ قديم يذكر سوى تاريخ الجرمان ، ويقول الأستاذ شفيق « باشا » عن موقف الجرمان من الرّق مايلي : « وكانت المقامرة تخرج بالمولعين بها إلى حد أنهم يقامرون على نسائهم وأولادهم ، بل على حرياتهم الشخصية ، فكان ذلك عند الجرمان مصدراً من مصادر الرّق » (١١) .

أما في العصور الوسطى ، فقد ساد نظام الإقطاع في أوربة ، فكان المزارعون عبيد الملاك ، يباعون مع الأرض إذا بيعت الأرض ، وليس لواحد منهم الحق في الخروج من أرض إلى أرض أخرى لأنه كان كالآلة تابعاً للأرض مملوكاً لصاحبها . ولم يُلْغَ الرِّق في أوربة إلا في القرن التاسع عشر . وكان في الحقيقة إلغاء لاسترقاق الأوربيين فقط ، وتحو يلاً لنشاط التسلط تجاه آسية

<sup>(</sup>١٧) حقائق الإسلام : ص ٢١٦ ـ ٢١٧ .

<sup>(</sup>١٨) حقوق الإنسان : ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>١٩) الرق في الإسلام: ص ٣١.

وأفريقية ، وقد كان الاسترقاق في آسية منتشراً باسم الاستعار ، أما في أفريقية فكان استرقاقاً سافراً ، وكانت أسواق النخاسين التي فتحها الأوربيون تتمتع برواج عظم وتفيض بربح وافر على تجارها . وفي القرن السادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر تحالف تجار الرقيق الأبيض مع بعض زعاء القبائل الأفريقية ، وأخذوا يهجمون على مساكن الأفريقيين ويخطفون أطفالهم ويعرضونهم للبيع في أسواق العبيد (٢٠) .

وجاء في دائرة المعارف البريطانية ، الجزء الثاني صفحة ٧٧٩ مادة SLAVERY .

« إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة بالأدغال كان يتم بإيقاد النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرى ، حتى إذا نَفَرَ أَهْلُ القرية إلى الخلاء ، تصيدهم الإنجليز بما أعدوا لهم من الوسائل » .

وكان قسم منهم يموت أثناء التنص الآدمي في الرحلة إلى الشاطئ الذي ترسو عليه مراكب الشركة الإنجليزية وغيرها ، وكان ثلث الباقين يموت بسبب تغيّر الطقس ، ويموت في أثناء الشحن حوالي ٤,٥ ٪ و ١٢ ٪ أثناء الرحلة ، أما مَنْ كانوا يموتون في المستعمرات فلا حصر لهم ، فإن مستعمرة « جامايكا » البريطانية وحدها قد دخلها سنة ١٨٢٠ م ما لايقل عن ثمانائة ألف رقيق ، ولم يبق في تلك السنة منهم سوى ثلثائة وأربعين ألفاً (١٠٠٠) .

وكانت الملكة « اليزابيت الأولى »(٢٢) تشارك في الاتجار بالرقيق ، وكانت شريكة « لجون هوكنز » أعظم نخاس في التاريخ ، وقد رفعته إلى مرتبة

<sup>(</sup>٢٠) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ٢١٠ .

ر (٢١) انظر : حقوق الإنسان ، ص ١٢٦ . وكانت نسبة القنص الآدمي واحد إلى ثمانية ، أي : كي يتكن الأوربي من استرقاق عبد يقتل ثمانية لكونهم يدافعون عن أنفسهم في مهدهم الأول .

<sup>(</sup>۲۲) من ۱۵۰۸ إلى ۱۹۰۳ ميلادية .

النبلاء ، إعجاباً ببطولته ، وجعلت شعاره رقيقاً يرفل في السلاسل والقيود (٢٢) .

ومن المفارقات الطريفة: أن السفينة التي أعدّتها لجون هوكنز، كانت تسمى « يسوع »، وكان عدد السفن الخصصة للاتجار بالرقيق ١٩٢ سفينة تتسع حولتها في الرحلة الواحدة ٤٧,١٤٦ رقيقاً، وقد طلبت انجلترا من رجال الدين مبرراً لهذه التجارة، فأسعفوها بنصوص التوراة التي تقدمت في الكلام على الرِّق عند اليهود (٢٠).

10 ـ الرِّق عند العرب: انتشر الرَّق عند العرب قبل الإسلام انتشاراً كبيراً ، وكانت وسيلته الحروب التي لاتنقطع في الجزيرة العربية ، وكان الغالب يأسر من المغلوبين من يستطيع ليصبحوا عبيداً له ، حتى استرقت قبائل قبائل أبائل أخرى ، وكان من وسائل الرق عند العرب اختطاف الشخص أو الجماعة التي لاحماية لها في طريقها .

وفي كل ماسبق ، فقد كان الرق يشمل الجسم والفكر ، أي على الرقيق أن يتبع سيده في دينه وتفكيره ، ولاحق للرقيق أن يفكر أو أن يتبع تفكيراً آخر غير تفكير سيده ، وللسيد أن ينزل برقيقه من العقاب مايشاء لأنه يملكه ملكاً كاملاً .



#### الإسلام والرقيق:

« ونحن نحب أن نُلَخِّصَ ماصنعه الإسلام في هذه المسألة قبل أربعة عشر قرناً في بضع كلمات : إنه حرَّم الرِّق جميعاً ولم يبح منه إلا ماهو مباح إلى يومنا هذا ، وفحوى ذلك أنه قد صنع خير مايطلب منه أن يصنع ، وأن الأُمم

<sup>(</sup>٢٣)حقوق الإنسان : ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢٤) حقوق الإنسان : ص ١٢٧ .

الإنسانية لم تأت بجديد في هذه المسألة بعد الذي تقدم به الإسلام قبل ألف ونيف وأربعائة عام »(٢٥) .

ولم يلغ الإسلام الرِّق بطريق مباشر ، إلا أنه ألغاه بخطى ثابتة مدروسة وعملية ، أما لماذا لم يلغ الإسلام الرِّق بطريق مباشرة ؟ فالأسباب نوجزها :

1 ـ التكافؤ في المعاملة « أو المعاملة بالمثل » : فقد كانت هناك حروب بين المسلمين وغير المسلمين ، وكان غير المسلمين يستحلون استرقاق المسلمين ، فكان لابد أن يعاملهم المسلمون بالمثل (٢٦) ولنسأل أدعياء التحرير في العصور الحديثة : ماذا يحدث في هذا العصر لولم يصبح تبادل الأسرى معاملة متفقاً عليها بين المتقاتلين (٢٧) ؟..

٢ ـ للإسلام فلسفة في معالجة الشؤون التي ليست أساساً من أسسه ، ففي معالجة هذه الشؤون تقضي فلسفة الإسلام أن تعالج برفق وأناة حتى يصل الإسلام إلى هدف بدون أن يحدث اضطراباً بين معتنقيه ، فشرب الخر والرّق وتعدد الزوجات ، للإسلام تجاهها هدف ، ولكنه يصل إلى هدف بيسر وعلى خطوات أحياناً ، أما الأمور الرئيسة في الإسلام : كتوحيد الله وترك عبادة الأصنام ، فإنه يواجهها مواجهة صريحة مباشرة ليقطع دابرها من أول شوط .

والأن ... ما النظام الذي وضعه الإسلام ليلغي الرِّق بطريق غير مباشرة ؟

وضح الإسلام مبدأين مهمين وهما: « تضييق المدخل ، وتوسيع المخرج » ، أو ضَيَّق موارده وأفْسح مصارفَه ، و يمكن القول أنه سدَّ منابع الرِّق ووسَّع مصارف العتق ...

<sup>(</sup>٢٥) حقائق الإسلام: ص ٢١٨ - ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢٦) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢٧) ما يقال عن الإسلام: ص ١٩١ .

#### آ ـ تضييق المدخل<sup>(٢٨)</sup>:

#### « أو سد الموارد والمنابع »:

جاء الإسلام وللرق وسائل أو مداخل كثيرة ـ سبق أن ذكرناها ـ ومنها : البيع والمقامرة والنهب والسطو ووفاء الدين والحروب والقرصنة والطبقية .. فألغى الإسلام جميع هذه المداخل ، ولم يبق منها إلا مدخلاً واحداً ، وقد ضيقه حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرق إلا القليل النادر أشد الندرة ، وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل الله لرد اعتداء يقوم به غير المسلمين بشرط ألا يكون الأسير وقت أسره مسلماً ولو كان من جيش الأعداء .

فلا استرقاق إلا في حرب شرعية ، مراعى فيها أن تكون مسبوقة باعتداء غير المسلمين عليهم ، « فالذي أباحه الإسلام من الرِّق مباح في أمم الحضارة التي تعاهدت على منع الرقيق منذ القرن الثامن عشر إلى الآن ... لأن هذه الأمم التي اتفقت على معاهدات الرق ، تبيح الأسر واستبقاء الأسرى أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة ...

وهذا هو كل مأباحه الإسلام من الرّق أو من الأسر على التعبير الصحيح ... »(٢١) .

ومن الأدلة الواضحة على أن الإسلام يُضيّقُ مدخل الرّق ، ويميل للحرية ، ماذكره الفقهاء من أنه إذا وجد طفل ادعى نصراني أنه « ابنه » وادعى مسلم أنه « عبده » ، فإنه يقضى به للنصراني حتى لايدخل الطفل باب الرّق ولو كان فى ذلك إسلامه (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢٨) انظر مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢٩) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣٠) د . محمد يوسف موسى : مجلة « المسلمون » العدد الأول ، ص ٨ .

ومن تضييق المدخل أن الإسلام وضع تنظيماً لأسرى الحرب لم يكن معروفاً قبل الإسلام، فقد اشترط الإسلام على الأسرى ليعتبروا أرقاء: أن يضرب الإمام عليهم الرِّق، أما قبل أن يضرب الإمام الرق على الأسرى فيكن أن تتم نحوهم التصرفات الآتية:

ا ـ تبادل الأسرى بين المسلمين والأعداء ، كا كان يحدث مثلاً بين المسلمين والروم على ضفتي نهر « اللهمس » ، فكان التبادل يتم ، حتى إذا بقيت لأحدد الجانبين بقية من الأسرى افتديت بالمال .

٢ ـ المن على الأسرى من غير مقابل ، تنفيذاً لقول رسول الله عليه على الأسرى من غير مقابل ، تنفيذاً لقول رسول الله عليه عودوا المريض ، وأطعموا الجائع ، وفكوا العاني »(٢١) .

٢ .. توسيع الخرج (٢٢):

« أو فسح وتوسيع المصارف »:

اعتبر الإسلام الرق عارضاً ، وعمل على إزالته ، ففتح الأبواب ليعيد الحرية إلى الرقيق ، وهذه الأبواب هي :

١ ـ العتق : ( تحرير الرقبة ) حض عليه ووعد بالثواب العظيم لمن يعتق الرقاب : ﴿ أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَينِ ، وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ، فَلا اقتَحَمَ العَقَبَة ، فَك رَقَبَة ﴾ [ البلد : ٨ ـ ١٣ ] .

وقال عليه الصلاة والسلام: « من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار » .

٢ - جعل الإسلام العتق وسيلة للتكفير عن يين حنث فيها الإنسان،

<sup>(</sup>٣١) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣٢) انظر مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ٢١٤ .

أو التكفير عن بعض الذنوب ، ﴿ لا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّهْ وِ اللَّهُ مِاللَّهُ وَلِكِن يُوَاخِذُكُمُ اللهُ يِاللَّهْ وِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ وَالْكِن مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [ المائدة : ٨٩ ] .

﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [ النساء : ٩٢ ] .

﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [ النساء : ٩٢ ] .

﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ [ المجادلة : ٣ ] .

« فالعتق إذن هو الذي شرعه الإسلام في أمر الرِّق ، وأما نظام الرِّق ، فأنواعه فقد وجده مشروعاً فحرمه جميعاً ، ولم يبح منه إلا ما هو مباح إلى اليوم في نظام الأسرى وتسخيرهم في أعمال من يأسرونهم من المقاتلين ، وسبق القوانين الدولية بتقريره إلزام الدولة واجب السعي في إطلاق أسراها وإعتاقهم بالفداء ، وشجع ذلك بالوسائل الفردية فيا تنتقل به الذمة إلى الأفراد من مالكي الأرقاء بعد وفاء الدولة بذمتها .

ولا يقال هنا إنه عمل كثير أو قليل ، بل يقال إنه العمل الوحيد الذي استطيع في محاربة نظام الرِّق ، ولم تستطع أمم الإنسانية ما هو خير منه في علاج هذه المسائل إلى الآن ... »(٣٣).

٣ ـ المكاتبة : وهي عقد بين السيد والعبد لإعادة الحرية نظير دفعه مالاً لسيده . ويرى بعض الفقهاء أن المكاتبة واجبة (٢٤) إذا طلبها العبد استناداً لقول الله

<sup>(</sup>٣٣) حقائق الإسلام ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣٤) عند الإمام أحمد بن حنبل المكاتبة واجبة متى دعا العبـد سيـده إليهـا . وإذا امتنع المكاتب على الأداء ومعه ما بقي من المال المتفق عليه ، فالحنفية تجبره على الأداء حرصاً على تحريره . وإذا لم يكن معه مال وهو قادر على الكسب فالمالكية تجبره على الكسب .

عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُم فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [ النور : ٣٣ ] .

وبعد المكاتبة يُعطى العبد حق التجارة والعمل وحق التملك ، وحق العمل لنفسه ، فلا يعمل لسيده ، بل يتحرر لكسب سداد الأقساط ـ التي سُميت في المكاتبة نُجُوماً \_ .

كَا جعل الإسلام من الزكاة حقاً للعبد مساعدة له على سداد مكاتبته: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراء وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ [ التوبة: ٦٠]. كا يحض الإسلام ويلزم السيد أن يحط عن العبد بعض الأقساط: ﴿ وَآتُوهُم مِنْ مَالَ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [ النور: ٣٣].

غ ـ التدبير (٢٥): وهو أن يوصي السيد بأن يكون عبده حراً بعد موته ، وسمي كذلك لأن السيد تَدَبَّر أمر دنياه فأبقى العبد ليعاونه في الدنيا ، وتَدبَّر أمر آخرته فأوصى بعتق العبد بعد موته ليساعده ذلك في الآخرة بتكثير حسناته ، والتَّدبير موصى به ويحث الشرع عليه .

ه - إذا أصاب السيد « أَمَتَهُ » فحملت منه ووضعت ، حرم بيعها وهبتها وعتقت بموته وكان ولده منها حراً ، وهذا بخلاف النظام الذي كان متبعاً عند العرب قبل الإسلام والذي كان يقضي بأن تظل الأُمَةُ وإن ولدت لسيدها وأن يكون ابنها منه عبداً .

« كان عنترة العبسي عبداً لأبيه ، ولما هوجمت عبس لم يدافع عنترة عنها . فقال له أبوه : كرّ يا عنترة ، فأجاب : إن العبد لا يعرف الكر ، وإنما يعرف الحلاب والصرّ ( الشد على الناقة ) فقال له أبوه : كرّ وأنت حر . فلم ينل عنترة

<sup>(</sup>٣٥) ويقال معنى التدبير \_ على الأصح \_ من قال له سيده « أنت دبر حياتي حر » .

الحرية إلا عندما احتاجت القبيلة إلى كفاحه ونضاله ، وقبل ذلك كان عبداً لأبيه » .

وفي غزوة بني المصطلق رأى النبي عَلَيْكُم أن يتزوج أسيرة من هذا الحي المغلوب ، ليرفع مكانته ، وتم له ما أراد وتحرج الناس من استرقاق الأصهار الجدد فأطلقوه (٢٦).

7 ـ إن من أعتق بعض عبد يملكه ، عتق كله ، فإن كان يملك بعض العبد وله شريك يملك باقيه فأعتق نصيبه عَتِقَ العبد كلّه ، وقُوَّم عليه ما يملكه الشركاء إن كان موسراً ودفع لهم ثمنه لقوله عَيْنَةُ : « من أعتق شركاً له في عبد وكان موسراً قُوِّم عليه ثم يُعْتَق كُلّه » . وإن كان مُعْسِراً سعى العبد في قيمة الباقي لأنه هو الذي انتفع بالحرية .

٧ - إن مَلَكَ واحداً من ولده أو والديه عُتق عليه في الحال: كأن كان لرجل أب وابن عبدين عنده ، فأعتق الابن مثلاً فنال الابن حريته ، ولسبب من الأسباب ملك الابن أباه ، فَيُعْتَق فوراً والعكس صحيح . ومن الأسباب الداعية لامتلاك أحدهما الآخر: هبة سيده له ، أو عمله وشرائه أو مكاتبة أو كفارة عين ...

وقبل الانتقال إلى « معاملة الرقيق في الإسلام » قد يعرض سؤال وهو : لماذا لا يوهب الأسير الحرية إذا أسلم ؟!

والجواب : خشي الإسلام ألاعيب المنافقين ، فقد يظهر أحدهم الإيمان حتى إذا نجا بنفسه عاد إلى قومه يحمل السلاح ليسيء إلى من أحسنوا إليه ، وإذا كان الرجل

<sup>.</sup> (٣٦) حقوق الإنسان ص ١١٣ .

صادقاً في الإسلام فلن تضره مهلة يسترد بعدها حريته في منفذ من المنافذ السابقة (٢٧).

وكا سبق يتضح علياً أن الإسلام أنهى الرِّق من الناحية العملية ، فالمرأة ينتهي رقها إذا أصابها سيدها وحملت منه ، وهذا يجعل عنصر النساء قريباً جداً من الحرية . أما الرجال فقد فتحت لهم الأبواب المتعددة التي ذكرناها وأبرزها الدعوة إلى تحرير الرقاب وباب المكاتبة الذي يلتزم السيد فيه أن يقبله وأن يساعد عبده على الوفاء بما التزم .



### معاملة الرَّقيق في الإسلام:

كفل الإسلام زوال أثر الرّق عملياً ، وذلك بمحو الفوارق والتوصية بالأرقاء . وأبرز ألوان المعاملة التي أتاحها الإسلام للأرقاء هي الرّق يتصل بالعمل الجسماني ولا يتصل بالعقل والفكر ، فالرقيق يعمل لسيده ويطيعه في حدود هذا العمل ، ولكنه حرّ في تفكيره يعتنق الدين الذي يرضيه ، فلا يجوز منه أن يرتكب إثما أو يقتل نفساً بغير حق ، وقد عدّ العرب في مطلع الإسلام هذا التفكير الذي يقضي بتحرير عقل الأرقاء ثورة عارمة ، وقتلوا عبيدهم وعذبوهم حينا صاح هؤلاء العبيد في وجوه سادتهم قائلين :

لقد اعتنقنا الإسلام وليس لكم سلطان على عقولنا ، سلطانكم محدود بالأعمال الجسمانية التي لا تنافي الدين أو الخُلُق . وفي ذلك يقول ابن القيم : والسيد لا حق له في ذمة العبد ولا في إنسانيته . وإنما حقه في بدنه (٢٨).

<sup>(</sup>٣٧) انظر : حقوق الإنسان ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣٨) أعلام الموقعين : ج ١ ص ٣٥١ .

وخطوة أخرى خطاها الإسلام في معاملة الرقيق ، هي مساواته بالأحرار ، في أكثر الشؤون . وقد روى الشيخان قوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جوع عبده جوعناه » . ونقل الإسلام التفاضل إلى مقياس جديد هو التقوى ، وبناء على هذا المقياس الجديد زوج الرسول على البنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد ، وولى زيدا هذا قيادة جيش المسلمين الذاهب لحاربة الروم في موقعة مُؤتة وبين جنوده كثير من عظهاء الإسلام ، وولى بعد ذلك أسامة بن زيد قيادة جيش المسلمين لحرب الروم أيضاً وبين جنوده شيوخ المسلمين وعظهاؤهم . وكان من خيرة صحابة الرسول : بلال ، وسلمان الفارسي ، وصهيب رضي الله عنهم . (٢١) .

كا قرَّر الإسلام ألا يطلب من الأرقاء أن يعملوا ما فوق طاقتهم ، وأن يكون من حقهم أن يأكلوا مما يأكل سادتهم منه ، بل أن يلبسوا من لباسهم ولعل هذا أرقى درجات المساواة .

روى أبو داود عن المعرور بن سويد قال : دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله ، فقلنا : يا أبا ذر ، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حُلَّة وكسوته ثوباً غيره ؟ قال : سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول : « هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يكتسي ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه »(ن).

<sup>(</sup>٢٩) وقامت للرقيق دولة لها نصيبها في تغيير مجرى التاريخ ، عندما هَزَمَتُ على يعد قُطُز وبيبرس التتار في عين جالوت عام : ١٢٥٩ م ، إنها « دولة الماليك » ، والتي قامت بعد الأيوبيين وحتى دخول العثمانيين بقيادة سليم الأول إلى بلاد الشام عام ١٥١٦ م بعد معركة مرج دابق ومقتل قانصوه الغوري ، وإلى مصر عام ١٥١٧ م بعد معركة الريدانية .

<sup>(</sup>٤٠) البخاري .

كا أكرم الإسلام الرَّقيق بصفة جعلته يشعر بكيانه وذاتيته ورفعة روحه وذلك بتقديم إماماً في الصلاة ، فيقدم العبد على الحر فيا يفضله فيه في شؤون الدين والدنيا . وكان للسيدة عائشة أم المؤمنين عبد يؤمها في الصلاة (١١).

قال تعالى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بهِ شَيْئاً وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِدَي القُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالسَّاحِينِ وَالْجَارِ ذِي القُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالسَّامِينِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم ﴾ [ النساء : ٣٦] . فقرنَ عز وجل المعاملة بالإحسان للوالدين مع ملك الهين .

ويروى عن النبي عَلِينَةُ أنه قال : « ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى ، قال : من أكل وَحُدَه ، ومنع رِفْدَه ، وضرب عَبْدَه » . ورأى عليه أفضل الصلاة والتسليم رجلاً يركب دابته وخلفه عبده يجري فصاح به : « يا عبد الله ، احمله خلفك إنما هو أخوك و رؤحه مثل روحك » .

ومن نتائج التعليات ما حصل لأبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير رضي الله عنه وقد روى أبو عزيز قائلاً: « كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر (٢١) فكانوا إذا قدَّموا غذاءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا المتر ، لوصية رسول الله عَلَيْتُهُ كانت عند توزيع الأسرى : « استوصوا بالأسرى خيراً » .

وأعطى النبي ﷺ أبا الهيثم أسيراً وأوصاه بإحسان معاملته ، فلما أخبر زوجته بذلك قالت له : لن نستطيع أن ننفذ وصية الرسول إلا بإعتاقه ، فأعتقه .

وذكر ابن هشام أن النبي ﷺ أمر بإكرام ثمامة بن أثبال الحنفي حين أسر . فقال : أحسنوا إساره . ورجع رسول الله إلى أهله فقال : « اجمعوا ما كان عندكم من

<sup>(</sup>٤١)انظر : حقوق الإنسان ... ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤٢) أعتق النبي ﷺ من أسرى بدر من علم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة .

طعام فابعثوا به إليه » . وأمر بلقحته ـ الناقة الحلوب ـ أن يغدى عليه بها ويراح .

وكان مما قاله النبي عَلَيْتُ قبل وفاته بخمس ليال : « الله ، الله ، فيما ملكت أيمانكم » .

وقال على كرم الله وجهه : « أني لأستحي أن أستعبد إنساناً يقول إن ربي الله » . وأعطى مرة رضي الله عنه غلامه دراهم ليشتري بها ثوبين متفاوتي القية ، فلما أحضرهما أعطاه أرقهما نسيجاً وأغلاهما قية ، وحفظ لنفسه الآخر وقال له : أنت أحق منى بأجودهما لأنك شاب وقيل للتجمل ، أما أنا فقد كبرت (٢٦).

ويروي التاريخ لنا أجمل صور المساواة ، وذلك عندما قدم سيدنا عمر بن الخطاب إلى القدس ومعه غلامه (ئا) ولم يكن معها إلا ناقة واحدة ، فكانا يركبانها على التناوب إلى أن اقتربا من تلك المدينة ، وكانت النوبة للغلام فأركبه عمر وسعى خلفه ماشياً حتى وصلا ، فلامه أبو عبيدة على ذلك قائلاً : إني أراك تصنع أمراً لا يليق ، فالأنظار متجهة إليك ، فأجاب ابن الخطاب في قوة وإيمان بالله قائلاً : « قد كنا أذل الناس وأقل الناس ، فأعزنا الله بالإسلام ومها نطلب العزة بغيره يذلنا الله » .

وقد أعتق عمر بن الخطاب أمّة عندما ضربها سيدها ، تطبيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه » .

ورفع عبد لزين العابدين شاة وقد كسر رجلها ، فسأله سيده : لماذا فعلت هكذا ؟ فقال : لأثير غضبك ، فرد عليه : وأذا سَأَغْضِبُ من علّمك وهو إبليس ، اذهب فأنت حرّ لوجه الله .

<sup>(</sup>٤٣) تاريخ الإسلام : جـ ١ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٤٤) من آداب الإسلام أن النبي عليه أمر عدم القول للعبد الرقيق عبدي ، بل كرمه بقوله : فتاي .

ودخل رجل على سلمان الفارسي (٤٥) رضي الله عنه فوجده يعجن فقال له : يا أبا عبد الله ما هذا ؟ قال : بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عَمَلَيْن .

ويذكرأن باي تونس سنة : ( ١٢٦٢ هـ / ١٨٤٥ م ) رأى أغلب المالكين لا يحسنون معاملة الأرقاء فاتخذ قراراً بتحرير الأرقاء جميعاً ، ووافق رئيس الفتوى في تونس على ذلك (٤١).

وأخيراً ... قال يحيى بن سعيد : « بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراً ، ولم نجد من يأخذها منا فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ، فاشتريت بها عبيداً فأعتقتهم » .

هذه المعالجة العملية التي مرت بنا ، وهذه المعاملة الرائعة التي استعرضنا بعض حوادثها كانت حلاً دولياً ناجعاً للمسألة سبق إليه الإسلام ، فالإسلام أمسك بالرقيق فترة من الوقت حتى يتهيأ له عقد ميثاق دولي عام .

## وختاماً نقول :

جاء الإسلام ، فرأى وضعاً راهناً للرق والرقيق ، وضع خطبة لإلغائه ، إذ لم يجعل له مصدراً إلا الحرب المشروعة . وما لبث أن حدّد الشرع الدائم لمصير الأسرى بأحد أمرين اثنين : « أَلَمَنُّ أو الفداء » . فنبه بذلك على أن الاسترقاق في وضعه الضيّق الآنف ، لم يكن إلا تشريعاً عملياً مؤقتاً لا عموم له . جاء في ظروف خاصة ، لغرض خاص ، إذ كان الاسترقاق أمراً عالمياً دولياً ، يجري به التعامل والعرف الحربي . فمن أبلغ الفساد ، وأبين الضّرر ، ومجافاة الحكة والرحمة جميعاً : أن

<sup>(</sup>١٥) كان سلمان عبداً ثم أصبح حراً ثم جعله النبي رغم كل شيء من آل البيت تكريماً له .

<sup>(</sup>٤٦) الشيخ الخضر حسين ، مجلة الأزهر ، صفر سنة : ١٣٧٣ هـ .

يطلق المسلمون الأسرى من عدوهم في الوقت الذي يسترق فيه عدوهم الأسرى منهم (١٤) .

إن صنيع الإسلام الذي أوجبه قبل خمسة عشر قرناً هو غاية ما تستطيعه دول الحضارة اليوم في إنصاف أسراها وأسرى أعدائها فأما أن يكون لها صنيع أكرم منه فلا ندري كيف يكون ، ولا كيف يأتي لنظام من النظم الدولية أن يستقر عليه (١٤٨) .

في أقل من خمسين سنة نقل النخاسون الغربيون جموعاً من العبيد السود يبلغ عدد الباقين من ذريتهم - بعد القتل والاضطهاد - نحو خمسة عشر مليوناً في الأمريكتين (أئ) ، وهذا عدد يضارع خمسة أضعاف ضحايا النخاسة في القارات الثلاث منذ أكثر من ألف سنة ، وهو فارق جسيم بحساب الأرقاء يكفي للإبانة عن الهاوية السحيقة في التجربة العملية بين النخاستين ، ولكنه فارق هيّن إلى جانب الفارق في حظوظ أولئك الضحايا بين العالم القديم والعالم الجديد ، فإن في الأمريكتين إلى اليوم أمّة من السود معزولة بأنسابها وحظوظها وحقوقها العملية ، وليس في بلد من بلاد الشرق أمّة من هذا القبيل ، لأن الأسود الذي ينتقل إليها يحسب من أهلها بعد جيل واحد ، له ما لهم وعليه ما عليهم بغير حاجة إلى حماية من التشريع أو نصوص الدساتير (٥٠) .

وما خلا التاريخ من أوربي منصف متحرر جريء ليصف معاملة الإسلام للرقيق فقال: « لقد وضعت للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان

<sup>(</sup>٤٧) عن موجز القانون المدولي في الإسلام مقارناً بالقانون المدولي الحديث ، للمكتور إبراهيم عبد الحميد . ط جامعة الأزهر ، ص ١٩٠ ـ ١٩٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٤٨) حقائق الإسلام : ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤٩) عدد الزنوج العبيد في أمريكا اليوم ٢٠ مليوناً أو أكثر .

<sup>(</sup>٥٠) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : ص ٢٢٦ .

ينطوي عليه محمد عَلِينَهُ وأتباعه نحوهم من الشعور الإنساني النبيل ، ففيها نجد من محامد الإسلام ما يناقض كل المناقضة الأساليب التي كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي أنها تسير في طليعة الحضارة »(١٥) .

« إن مسألة الرِّق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة الإسلامية والأمم الأفريقية التي تتحرر من قيودها وتتلمس سبيلها إلى عقيدة مثلى وحضارة تصلح لها وتخاطبها بما يقنعها ، ولكنها دعاية للإسلام وليست بالدعاية التي يحارب بها الإسلام ... فإذا انعكست الآية وذهب بها ساسرة المادية والتبشير مذهب الحملة الشعواء على الإسلام ، بسمع ومشهد المسلمين ، فن ذا يلام على ذلك غير أولئك المسلمين » (٥٢) .

« لقد ظل صوت الإسلام يزمجر حتى استجاب له العالم بعد عدة قرون من تشريعه الحكيم ، وإن زوال الرِّق هو أحد الهدايا التي قدمها الإسلام للإنسانية »(٥٠٠) .





<sup>(</sup>٥١) القول لـ « فان دنبرغ » انظر: تاريخ الإسلام: جـ ١ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٥٢) ما يقال عن الإسلام: ص ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٥٣) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ٢٢٣ .. لو عرف المسلم الأفريقي أن الإسلام يشجع الرّق وينيه ويتجر فيه . وأنه من مبادئه وقوانينه لما دخل في الإسلام طواعية ، ولما أصبح داعية له بين ذويه وأبناء قارّته !..

#### ( الجلسة الثالثة عشرة )

# الغنيمة هيالهدف

♦ ﴿ وَعَدَ اللهُ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ
 جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِا الأَفْهِالُ
 خَالِدينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّاتِ
 عَدُن وَرِضُوانَ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ
 عَدُن وَرِضُوانَ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ
 الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ . [التوبة: ٢٧]
 ﴿ مِنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ
 العُلْيًا ، فَهُو في سَبيلِ اللهِ » .
 حدیث شریف

النائب العام: إن الحالة الاقتصادية المتردية للعرب، وحبهم للغنائم، كانت الدافع الرئيس لفتوحاتهم. « إن العرب شعب نشيط فعال، دفعته يد الجوع والحاجة إلى ترك صحاريه القاحلة، واجتياح الأراضي الغنية الجاورة المترفهة »(١).

« ونشك في الحقيقة فيما إذا كان الحماس الديني وحده كافياً لحملهم على القيام بهذه الغزوات الواسعة على البلاد الجاورة ، ويبدو أنهم واصلوا اندفاعهم بسبب الحاجة الاقتصادية الشديدة »(١) .

« إننا لا نستطيع أن ننكر أن ثروة الأكاسرة والقياصرة ، والأراضي الخصبة ،

<sup>(</sup>۱) توماس أرنولد في كتابه Preaching of Islam, p. 40

<sup>(</sup>٢) دوايت دونلدش : ( عقيدة الشيعة : ص ١٨ ) .

والمدن العامرة ، في المالك الجاورة كانت عاملاً كبيراً في تحمس المسلمين لنشر الإسلام »(٢) .

« إن الحاجة المادية هي التي دفعت معاشر البدو ـ وأكثر جيوش المسلمين منهم ـ إلى ما وراء تخوم البادية القفراء ، إلى مواطن الخصب في بلدان الشمال . ولئن كانت الآخرة ، أو شوق البعض إلى بلوغ جنة النعيم قد حَبَّبَ لهم الوغى ، فإن ابتغاء الكثيرين حياة الهناء والبذخ في أحضان المدنية التي ازدهر بها الهلال الخصيب كان الدافع الذي حبب لهم القتال »(1) .

انتهى النائب العام من توجيهه تهمته هذه ، وجلس مزهواً فكأنه طعن الإسلام طعنة أوهنته ، وأمر القاضي الحكيم أن يقف الإسلام فيدافع عن نفسه أمام هذه التهمة .

الإسلام: هذه الشبهة ـ التي ربطت الدعوة الإسلامية بالرغبة في الحصول على المال ـ وجهت أول ما وجهت إلى محمد بن عبد الله عليه على من قريش ، لقد اعتبرته طالب مال ، وهادف ثروة ، فعرضت عليه أعز ثرواتها ولكنه صاح فيهم: « والله لـ وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر ، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه »(٥) .

ولم يكن من العسير على محمد علي الله وقد دانت له جزيرة العرب كلها ـ أن يبني أفخر قصر ، ويجمع إليه أجمل بنات العرب ، وأفتن جواري الفرس والروم .

<sup>(</sup>۲) ستانلي لان ـ بول في كتابه Arabs in Spain, p. 43

<sup>(</sup>٤) فيليب حتى في كتابه 299-195 History of The Arabs, vol. 1, p. 195

ويشترك في هذا الرأي « نورمان بينز » في كتابه : الامبراطورية البيزنطية ، تعريب : د . حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد . الطبعة الثانية ، ص ٥٥ ، الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر .

ابن هشام : جـ ۱ ص ۱۷۰ .

« ولم يكن عسيراً عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام والكساء والزينة ، ما لم يتوفر لسيد من سادات الجزيرة في زمانه ، قهل فعل محمد عليه ذلك بعد نجاحه ؟ هل فعل محمد عليه ذلك في مطلع حياته ؟ كلا ، لم يفعله قبط . بل فعل نقيضه وكاد أن يفقد زوجاته لشكايتهن من شظف العيش في داره »(١) .

« وافتقر محمد عَلَيْ بعد غنى ، وافتقر أبو بكر بعد غنى ، وافتقر عمر الذي آل إليه السلطان على الامبراطوريتين العظيمتين ، وظل يعيش في تقشف ظاهر ، وافتقر عثان بعد غنى عظيم ، ومع هذا بقيت التهمة بأن المسلمين حاربوا لأنهم كانوا طلاب مال وثراء »(٧) .

والمعذبون المستضعفون كبلال (١٨) وسُمَيَّة وعمار وخُبَيْب ... هل تحملوا العذاب الذي لا يطاق لمعرفتهم أن المستقبل يحمل إليهم أموال كسرى وقيصر ، أم للإيمان الذي في قلوب الصحابة ، وهو الذي جعل رستم يخسأ عندما عرض الذهب والكساء على المسلمين قبيل القادسية .

وبِمَ أجاب زُهرة بن الحويّة رسم الذي قال : « انصرف وقومك ولكم منا جُعلاً » ؟ . أما قال زُهرة : « إنا لم نأتكم بطلب الدنيا إنما طلبتنا وهمتنا الآخرة » (١) .

وما كان جواب المغيرة بن شعبة لرستم حين قال : « قد علمت أنه لم يحملكم على ما أنتم عليه إلا ضيق المعاش وشدة الجهد ، ونحن نعطيكم ما تشبعون به ، ونصرفكم ببعض ما تحبون »(١٠) . أما سخر منه ومن رأيه ومن ماله ، حيث صاح به بألا

<sup>(</sup>٦) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٧) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٨) مع أن بلالاً أدرك الفتوح ومات بعد فتح دمشق ، لكنه مات فقيراً لا يملك إلا سيفاً وترساً .

<sup>(</sup>٩) راجع كتابنا « القادسية » ص ٤٧ .

<sup>(</sup>١٠) راجع قصة المغيرة في ص ٤٦ إلى ص ٥٩ في « القادسية » .

مناص من واحدة من ثلاث : الإسلام أو الجزية أو القتال ؟

فلو أراد الفاتحون مالاً دون نشر الدعوة والعقيدة ، لرضوا بالمال دون دماء ، ولحفظوا أرواحهم وعادوا بأموال تكفيهم بلا تعب ولا إرهاق أو تيتيم أو ترمل .

ولقد ظن ملك الصين ما ظنه رستم من قبل ، ففي عام ( ٩٦ هـ ) ، أناب قتيبة بن مسلم الباهلي هبيرة بن المشمرج الكلابي لمقابلة ذلك الملك بناء على طلبه ، فقال الملك لهبيرة : انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه ، أو أبعث عليكم من يهلككم ويهلكه ...

فقال هبيرة: كيف يكون قليل الأصحاب من أوَّل خيله في بلادك وآخرها في منابع الزيتون ؟ وكيف يكون حريصاً من خلَف الدنيا قادراً عليها وغزاك ؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل ، فلسنا نكرهه ولا نخافه (١١).

وإن ما يهمنا من إجابة هبيرة هو تلك الكلمة الصريحة التي حملت معنى العقيدة: (وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاك). وكيف لا يكون نشر العقيدة هو العامل الرئيس والهدف الأول للفتوحات الإسلامية وقد سمعنا هذه الكلمة الصريحة تنبع بالإيمان الداخلي، الذي هو الدافع الأول الذي حث المجاهدين على الجهاد لتحقيق هدف الرسالة الذي أراده الله منهم، كيف لا نقبل ذلك وقد أطلعنا على سخرية المغيرة من رستم، وجواب زهرة لرستم أيضاً.

فلينصف العقل الحكيم ، وليعترف المتحاملون أن ما جاء من المال لم يكن سوى تحصيل حاصل ، وأنه ما كان أبداً هدفاً مقصوداً لذاته .

<sup>(</sup>١١) راجع القصة في تاريخ الطبري : جـ ٦ ص ٥٠١ وما بعدها .

ولقد أورد الدكتور شلبي من الأدلة على ذلك ما يكفي ، ألخصها هنا :

ا ـ صارع المسلمون الشرك في قلب جزيرتهم أكثر من عشرين عاماً ، سقط خلالها القتلى من خيرة المسلمين خاصة في حروب المرتدين والمتنبئين ومانعي الزكاة . وكانت هذه الحروب تدور في صحراء ، في البادية القفراء كا ساها الدكتور حتى ، بعيدة عن الأطهاع في الأرض التي ساها مواطن الخصب بالشال ، فما الدافع لكل هذه الضحايا ؟

أضف إلى ذلك أن المسلمين طالما حاولوا الانتصار دون حروب ، ودون غنائم ، كا حصل في فتح مكة ، وطالما حصلوا على غنائم ثم ردوها لأصحابها بعد إسلامهم ، كا حدث في غزوة حنين والطائف .

٢ ـ لقد عاش العرب في باديتهم المقفرة آلاف السنين ، وهم يعرفون الخيرات في الشمال ، فلماذا لم ينطلق أهل الحجاز إلى هذه المواقع الخصبة قبلاً ؟ وإذا قيل أنهم كانوا يخشون الفرس والروم ثم ضعف هؤلاء فخرجوا ، فإن هذا مردود . فقد بقي العرب يخافون الروم والفرس حتى كتب الله لهم النصر بالقادسية واليرموك .

لقد تهيب المسلمون من الخروج إلى جبهة الفرس أيام عمر (١٢) ، وتهيبوا من الروم في الشام ، فقد قال عبد الرحمن بن عوف : إنهم الروم وبنو الأصفر ، عزم حديد ، وبأس شديد ... ولكن الإيمان الذي غرسه رسول الله علي أقوى من الحديد ، وبأسه أشد من شديد ، وعظمة الله في القلب وحافز العقيدة في النفس ، أعظم من الفرس والروم .

٣ ـ قالت رسل المقوقس إليه عندما عادوا من عند عمرو بن العاص وجيشه ،
 أثناء حصار حصن بابليون :

<sup>(</sup>١٢) راجع كتابنا « القادسية » فصل قبيل القادسية ص ٢٦ ، وص ٣٧ بالذات .

« رأينا قوماً الموت أحب إليهم من الحياة ، والتواضع أحب إليهم من الرفعة ، ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة ، جلوسهم على التراب ، وأميرهم كواحد منهم ، ما يُعرف كبيرهم من صغيرهم ولا السيد فيهم من العبد .. » .

فماذا بعد هذا الوصف لنفسية الفاتح العربي المسلم ؟

ع ـ حروب المسلمين مع البربر في شال أفريقية ، سقط فيها كثير من الشهداء
 وكانت الصحراء القاحلة آنذاك مسرح المعارك ، فأين مواطن الخصب ؟ .

#### وأضيف أيضاً:

« مَنْ ذَا الذي يحمل رأسه على يده ويقاتل بها أقوى جيوش الدمار والفتك لينال من بذخ العيش في أحضان الهلال الخصيب ؟ »(١٣) ، أم تلك افتراءات وأباطيل أرادوا بها تشويه الحقيقة ؟ وكيف يبغي الموت من يسعى إلى هناءة الحياة الدنيا ؟ ﴿ وَاللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَو كَرةَ الكَافِرُونَ ﴾ [ الصف : ٨ ] .

والتاريخ الإسلامي مملوء بقصص البطولة التي لا يمكن أن يسطرها إلا صاحب عقيدة مُثلى ، رسخت في فكره وقلبه ، وملأت حياته ، ولا تصدر هذه البطولات إلا من إنسان صار كالملك ، وصار يعلم لماذا يبذل الروح وماذا يطلب بها . وهيهات أن تجد في أمة من أمم الأرض مثل هذه البطولات ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [ الحشر : ٢١] .

في القادسية: خرج رجل فارسي من أهل فارس ينادي من يبارز، فبرز له علباء له علباء بن جحش العجلي، فضربه علباء فأصاب رئته، وضرب الفارسي علباء فأصاب أمعاءه، مات الفارسي لساعته، أما علباء فخرّ على الأرض فلم يستطع القيام، فعالج إدخال أمعائه فلم يتأتّ له، حتى مرّ به رجل من المسلمين فقال:

<sup>(</sup>١٣) مقارنة الأديان ، ج ٣ ، ص : ١٨٣ .

يا هذا ، أعني على بطني ، فأدخله له ، فأخذ علباء جلد بطنه ثم زحف باتجاه عدوه ، باتجاه الفرس ما يلتفت إلى المسلمين ، فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعاً من مصرعه إلى صف الفرس .

وفي اليرموك (١٤) : كم مناد صاح يقول : « من يبايع على الموت ؟ » لاعلى الغنية ، فتفكّر .

قال ورقة بن مهلهل التنوخي ـ وكان صاحب راية أبي عبيدة في اليرموك ـ : كان من أوائل من افتتحوا الحرب غلام من الأزد ، وكان حدثاً كيِّساً قال لأبي عبيدة : « أيها الأمير إني أردت أن أشفي قلبي ، وأجاهد عدوي وعدو الإسلام ، وأبذل نفسي في سبيل الله تعالى لعلي أرزق الشهادة ، فهل تأذن لي في ذلك ، وإن كان لك حاجة إلى رسول الله عَلِي أَرْق أَخبرني بها » .

هذا يمثل فتية الإسلام فكيف رجالاته ؟ إنهم يبتغون نشر دعوة أوشهادة .

وفي نهاوند « فتح الفتوح » : لنرماذا قال النعان بن مقرّن المُزَني قبل بدء المعركة ، قال :

« اللهم أعزز دينك ، وانصر عبادك ، واجعل النعمان أول شهيد اليوم ... اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام ، أمّنوا يرحم الله »(١٠) .

في جبهة الشمال - في آسية الصغرى - أخبر القائد المسلم حبيب بن مسلمة زوجته أم يزيد الكلابية أنه سيقتل هذه الليلة « الموريان » القائد الرومي ، وحقاً فقد دخل حبيب معسكر الموريان ودخل خيته ، فوجده مقتولاً بيد فارس عربي

<sup>(</sup>١٤) كتابنا « اليرموك » الجزء الثاني من المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام ص : ٥٠ .

<sup>(</sup>١٥) تم تأليف وطبع كتابنا « نهاوند : فتح الفتوح » ، وفيه قصة بطولة هذا الصحابي الجليل « النعان بن مقرّن المزني » .

مسلم موجود داخل الخيمة . فأخذ بيده وانطلق إلى معسكر المسلمين ، وما كان هـذا الفارس بعد أن رآه وعرف هويته إلا زوجته المؤمنة قد سبقته إلى قتل الموريان .

هذه البطولة هل يسجلها قوم يبتغون مالأ(١٦٠)، أم تراهم كانوا يبتغون ثواباً وشهادة ؟!.

عمرو بن الجموح :

صحابي أعرج عرجاً شديداً ، حارب في أُحد \_ وهو معذور إن لم يجاهد \_ وهو يقول : سأدخل الجنة بعرجتي هذه . فما الذي دفعه إلى الجهاد ؟

#### **Δ Δ Δ**

والحق أقول ... التاريخ الأوربي لم يخل من منصف ، فهذا « ستانلي لان بول » (١٧) يقول : « إن تحمس العرب للفتوح كان يؤججه عنصر قوي من الرغبة في نشر الدين ، فقد حاربوا لأنهم يقاتلون أعداء الله ورسوله ، وحاربوا لأن مثوبة الشهداء ، وكؤوس السعادة والنعيم ، كانت تنتظر من يُقْتَلون في سبيل الله » .

وملاحظات أخرى ما أجدر المنصفين أن ينظروا فيها:

١ - لقد استرت الحروب بين الفرس والروم أربعائة سنة لأطهاع ودنيا ، فلم يحرز أحد منها نصراً مؤزراً لسبب واحد هو فَقْدُ العقيدة وانعدامها . فلما هاجمهم البدو بسلاح العقيدة ، فل ذلك السلاح كل سلاح ، وتهاوت جيوش الفرس والروم تحت أقدام الفاتحين .

٢ ـ أرسل رسول الله ﷺ إلى الملوك والأمراء رسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام
 على أن يبقى لهم مُلْكَهُم وما بين أيديهم . فأين المطمع المالي هنا ؟

<sup>(</sup>١٦) في أُحَد وبواتييه « بلاط الشهداء » لما صارت الغنية هدفاً ، جاءت الهزيمة !!! ...

<sup>(</sup>۱۷) في كتابه : Arabs in Spain

٣ - كان المسلمون يَخَيِّرون الشعوب بين ثلاث : الإسلام ، أو الجزية ، أو الحرب ، فمن أسلم فليس للف اتحين عليه من سبيل « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » . أو الجزية : وهي بسيطة مرَّ مقدارها بالتفصيل ، وذكرنا أنها مقابل الحاية واستعالهم للمرافق العامة في الدولة ، وقلنا يدفع المسلمون أضعافها في الزكاة ، وأخيراً الحرب : لإيصال العقيدة كحل أخير .

٤ ـ مات أعظم قائد في تاريخ الإسلام ـ خالد بن الوليد رضي الله عنه ـ وهو
 لا يملك من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وحسامه فقط ، فأين الغنائم ؟ .

٥ ـ لم يكن المسلمون الذين خرجوا للفتوحات أكثر من مائة ألف ـ لو ضاعفنا العدد ـ فكان يكفيهم سواد العراق وحده ، أو فلسطين وحدها ، أو الشام وحدها ، أو دلتا مصر وحدها ... ويصبحون أهل رغد وثروة ، فيكثون لينعموا بما فتحوا ، لكنهم انطلقوا إلى الصين وإلى إسبانية وفرنسة ... فأين الطمع بالدنيا ؟ !.

٦ ـ حالات كثيرة وردت عن أسير مسلم أصبح داعية إيمان و إسلام ، حتى وهو يساق إلى الموت ، بعد أن صمد لختلف الاغراءات المالية والمعنوية :

فقد روى توماس أرنولد في تاريخ « الدعوة إلى الإسلام »: أن البلجيكيين حكوا على زعيم مسلم بالإعدام ، فقضى هذا ساعاته الأخيرة وهو يحاول أن يُدُخِلَ الإسلام إلى قلب المبشر المسيحي الذي كان قد أُرْسِلَ إليه ليزجي إليه التعزيات الدينية .

وذكر أرنولد أيضاً: أن الإسلام تسرب إلى أوروبة الشرقية على يد أسير مسلم أثناء الحرب البيزنطية ـ الإسلامية . وقال: إن الشيخ أحمد المجدد أدخل وهو في السجن عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا معه في السجن في الإسلام .

وقال : إن أحد ( المُوْلَويَّة ) نفته بريطانية عام ١٨٦٤ م إلى جزائر « أندمان »

نفياً مؤبداً ، فأدخل هذا المسلم في الإسلام الكثير من المحكومين قبل وفاته (١٨) .

فلم تناسيتم هذا الدافع الذاتي للدعوة إلى دين الله أيها المستشرقون ، فجعلتم مواطن الخصب في الشال هي الدافع للفتوح ؟ ألا كفاكم حقداً وتحاملاً ، كفاكم تغافلاً فإن الشمس ساطعة .

☆ ☆ ☆



<sup>(</sup>١٨) راجع ص: ٤٥٣ / ٤٥٤ الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد .

#### ( الجلسة الرابعة عشرة )

# الإسلام والعلم

﴿ يَرْفَعِ اللهُ السندِينَ آمَنُ وَا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتِ واللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [ الجادلة ١١:

النائب العام : « حارب الإسلامُ العِلْمَ والفلسفةَ  $^{(1)}$  . فهو بذلك ليس دين حياة يصلح للبقاء .

القاضي: هلا أظهرت الحقيقة أيها الإسلام ؟!

الإسلام: إنه لمن تكرار البحث والكلام أن نبحث مطوّلاً بأن الإسلام هو دين العلم والمعرفة والعقل ، فما أسهل الأدلة على ذلك حيث كتبت كتب عديدة في هذا البحث (٢) ، والذي نبتغيه في دفاعنا الآن رد تهمة « رينان » بأسطر وجزة ، ثم التركيز على شبهة تمت إلى موضوعنا بصلة وثيقة ، ألا وهي تهمة إحراق المسلين

(١) القول للعالم الفرنسي «أرنست رينان » في كتابه : « الإسلام والعلم » .

(٢) يمكن الرجوع إلى الكتب التالية لمعرفة حث الإسلام على العلم بكل أنواعه النافعة .

روح الدين الإسلامي : عفيف طبارة .

● التفكير فريضة إسلامية : للمرحوم العقاد .

● شمس العرب تسطع على الغرب: دكتورة: زيغريد هونكه.

• تاريخ العلوم عند العرب : رفاعي ـ خيي ـ شلبي الشام .

● عبقرية العرب في العلم والفلسفة : د . عمر فروخ .

دراسات في الفلسفة الإسلامية : د . محود قاسم .

وكتابنا : الإنسان بين العلم والدين « الطبعة الخامسة ١٩٨٠ » .

« مكتبة الاسكندرية » بعد فتح مصر وذلك بادعاء : جبون ، وبتلر ، وسديو وغيرهم .

إن الحضارة العربية الإسلامية التي قدمت للعالم ماقدمت من تقدم علمي في مختلف مجالات البحث ، كان الدافع والحافز في تكوينها كتباب الله عز وجل ، وحثه على طلب العلم الدنيوي مع الديني :

فن الآيات الكرية:

﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [ الزمر: ٩] . ففي الآية يشرف الله تعالى العلم وأهله ويميزهم عن سواهم ، ثم يحصر عز وجل التذكير في أولي الألباب ، أصحاب العقول ولا مقوم للألباب غير العلم .

﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَاللَّائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِماً بِالقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨] فقد ساوى الله عز وجل شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة ، وفي هذا من رفع قدر أهل العلم ما فيه .

﴿ وَقُلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴾ [طه : ١١٤] . علماً يصلح أمر الفرد في دينه ودنياه .

وجعل الإسلام الأصل في العلم تحكيم العقل في كل ما يعرض للإنسان من أمر، والمراد بالعقل: العقل الذي استوفى شروط الفهم التي تؤهله لإدراك ما يُلقى إليه، ووردت آيات عديدة فيها ذكر « أولوا الألباب » وعددها إحدى عشرة آية، وآية فيها ذكر « أولي النّهي »، ومواضع عديدة ذكر فيها القرآن الكريم آيات يخاطب بها « قَوْم يَعْقِلُون »:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَـوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [ الرعد : ٤ . و ١٢/١٦ ، و ٢٤/٣٠ ] .

﴿ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢) .

والعلم الذي يدعو إليه الإسلام ، هو كل علم يدفع الجهل دينياً أو دنيو يا (١٠) .

فها هو القرآن يدعو إلى العلوم الطبيعية: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مَنَ السّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهَا ، وَمِنَ الجِبَالِ جُدَدّ بيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهَا وَغَرابِيبَ (٥) سُودٌ ، وَمِنَ النّاسِ وَالدّوَابِ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفَ أَلُوانَهُ كَذَلِكَ إِنّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبادِهِ العُلَمَاءُ إِنَّ اللهُ عَزِيرٌ غَفُورٌ ﴾ [ فاطر : كذلك إنّما يخشى الله مِنْ عبادِه العلون بالآيات وأسرار الخلق التي أودعها الله فيا أشارت إليه هاتان الآيتان ، فلا يعرف تفسير نزول الماء من السحاب إلا بمعرفة الفيزياء والكيياء ، ولا يعرف الإنبات والإثمار إلا بعلم النبات ، ولا يعرف ما الجبال ولا طرائقها البيض والحمر والسود إلا بعلم طبقات الأرض « الجيولوجيا » ، ولا يعرف اختلاف أجناس البشر والدواب والأنعام إلا بعلمي أصل الشعوب والحيوان ، ثم ذكر عز وجل : ﴿ إِنمَا يخشى الله من عباده العلماء ) ﴾ ، فقد حصر والحيوان ، ثم ذكر عز وجل : ﴿ إِنمَا يخشى الله من عباده العلماء ) ، فقد حصر جل شأنه الخشية الكاملة منه في العلماء الذين يتدارسون آياته الكونية ، لأن العلماء إذا كانوا مؤمنين حملهم علمهم بأسرار الطبيعة على خشية الله خالقها ومبدعها وواضع قوانينها .

وفي القرآن دعوة إلى علم الحياة « البيولوجيا » : ﴿ فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ، يَخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ [ الطارق : ٥/٦/٥ ] فأطوار خلق الجنين هي من علم الحياة والتشريح والطب .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: ٢٨ ، قال « لوبون » : « إن العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » .

<sup>(</sup>٤) وردت كلمة «علم » ومشتقاتها وكل أنواع تصريفاتها في أكثر من (٥٠٠) موضعا في القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٥) غرابيب سود ، شديدة السواد ، و « جدد » طرائق وأنواع .

وفيه دعوة إلى علم التاريخ والاجتاع: ﴿ أُولَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُم قُوَّةً وَأَتَّارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَحَاءَتُهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ ليَظْلِمَهُم ، وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَحَاءَتُهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ ليَظْلِمَهُم ، وَلَيْنُ كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [ الروم: ١٩]. وقال عزَّ من قائل: ﴿ وَكَم وَكَم أَشَدُ مِنْ مَنِيصٍ ﴾ أَهْلَكُنْنَا قَبْلَهُم مِنْ قَرْنٍ هُم أَشَدٌ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَبُوا فِي البِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ [ قال عن البِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ [ قال عن البِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ [ قال عن البِلادِ عَلْ مِنْ عَرِيمٍ اللهِ اللهِ عَلَى البِلادِ اللهُ اللهُ

ودعوة إلى علم الفلك: عناوين السور: الرعد ـ النور ـ الدخان ـ النجم ـ القمر ـ المعارج ـ التكوير ـ الانفطار ـ الانشقاق ـ البروج ـ الطارق ـ الفجر ـ الشمس ـ الليل ـ الضحى ـ الزلزلة (١) ... كلها تدعو إلى النظر العلمي في الساء والأرض .

﴿ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآياتُ وَالنَّذُرَعِنْ قَوْمِ لاَ يَاتُ وَالنَّذُونِ وَالنَّدُونِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ لاَيُومِنَونَ ؟ ﴾ [يونس: ١٠١] ، ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْل وَالنَّهَار لآيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ ، [آل عمران: ١٩٠] .

وهناك أحاديث شريفة تحض على التطبّب وقد سُمّيت الأُمور التي عالجها رسول الله عليليّة من حيث: حفظ الصحة وقواعد الشرب والمأكل ... « الطب النبوي » .

ولو أردنا أن نعدد كل شيء عن دعوة الإسلام إلى العلم بأنواعه لطال بنا الحديث. وحسب الإسلام فخراً في مجال طلب العلم أنه يعتبر الأمة كلها آثمة ، إذا لم يتوفر فيها العلماء في شتى الاختصاصات حتى أن الفقهاء قالوا: إذا احتاجت الأمة إلى عدد من العلماء في مجال ما عددهم مائة ، وَوُجِدَ بينها تسعون فقط ، فالأمّة كُلُها آثمة حتى تحقق حاجتها وكفايتها من العلماء .

<sup>(</sup>٦) انظر مقدمة كتابنا « الإنسان بين العلم والدين » ص : ٧ ·

وشهد عدد كبير من علماء الغرب بنهضة الإسلام العلمية في الطب والكيياء والطبيعيات والرياضيات والفلسفة والاجتاع والجغرافية والفلك والتاريخ ...

فكتاب الدكتورة زيغريد هونكه: «شمس العرب تسطع على الغرب، أثر الحضارة العربية في أوربة »(١) كله إقرار بفضل الحضارة العربية الإسلامية وعلومها.

يقول « لوبون » : « الإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العلم » (^) .

وقال « دريبر »(١) : ( ولما آلت الخلافة إلى المأمون في سنة ٨١٣ م ، صارت بغداد العاصمة العلمية العظمى في الأرض ، فجمع الخليفة إليها كتبا لاتحص ، وقرّب إليه العلماء وبالغ في الحفاوة بهم ) . وبعد أن عدّد مآثر المسلمين في العلوم الطبيعية قال : « فإنهم قد رَقُوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً وأوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم ... إن جامعات المسلمين كانت مفتوحة للطلبة الأوربيين الذين نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلم ، وكان ملوك أوربة وأمراؤها يغدون على بلاد المسلمين لِيُعَالَجُوا فيها » .

وقال « سيديلوت »(١٠٠): ( كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون ، وقد نشروها أينا حلت أقدامهم ، وتسربت عنهم إلى أورية . فكانوا سبباً لنهضتها وارتقائها )

hard the second second

<sup>(</sup>٧) نقل الكتاب عن الألمانية : فاروق بيضون ـ كال دسوقي . نشر المكتب التجاري ـ بيروت .

<sup>(</sup>٨) حضارة العرب . ص : ١٢٦ .

<sup>(</sup>١) مدرس في جامعة نيويورك وكتابه : « المنازعة بين العلم والدين »

<sup>(</sup>۱۰) Sédillot في كتابه : « تاريخ العرب » .

« لما قال المسلمون بكروية الأرض أحدث ذلك اضطراباً شديداً في عالم النصرانية ، ولقد قضت الكنيسة على كريستوفر كولمبس في سفره إلى الحيط الاطلانطيقي لعله يكشف أرضاً جديدة بأن عمله هذا مخالف لأصول الدين ! حكم بهذا مجتمع « سلامونك » ولم يفده ، ولم ينقذه إلا معاونة بعض الملوك برغ الكنيسة التي عرضت أمره على أقوال الآباء ورسائل الرسل والأناجيل والنبوات والزبور والأسفار الخسة » .

ومن المضحكات أن الكنيسة ثارت ثائرتها عندما نقلت امرأة تسمى ماري مونتاجه سنة ١٧٢١ م إلى أوروبة طريقة الحقن تحت الجلد بمادة المرض ، هذه الطريقة الطبية التي اكتشفها المسلمون "(١١) .

ويقول غوستاف لوبون أيضا<sup>(۱۱)</sup>: (ولا نرى في التاريخ أمة ذات تأثير بارز كالعرب المسلمين ، فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعرب المسلمين اعتنقت حضارتهم ، ولو حينا من الزمن ) وفي موضع آخر: (ولم يتجلّ تأثير العرب في الشرق في الديانة واللغة والفنون وحدها ، بل كان لهم الأثر البالغ في ثقافته العلمية أيضا ) . ونقل عن الأستاذ «ليبري » قوله : « لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوربة قرون » .



#### مكتبة الاسكندرية:

\_ كل ما سبق لا بدّ أن يقنعنا أن الإسلام قد حض على العلم والمعرفة ، فهو دين العقل والفكر . ولكن قد ياتي مستشرق آخر فيقول : لماذا إذن أحرق عمرو بن العاص مكتبة الاسكندرية العامرة الزاخرة بأمر من عمر بن الخطاب ؟

<sup>(</sup>١١) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ، ص : ٤٨٦ .

<sup>(</sup>۱۲) في كتابه : « حضارة العرب » ص : ٥٨٥ / ٥٩١ .

إن هذا العمل حرم البشرية من ذخر كبير في العلوم ، لقد أُحْرِقَت المكتبة على يد الفاتحين العرب لخوفهم أن تكون علومها وآدابها تخالف الآراء والتقاليد الإسلامية .

فهاذا يبرر دين العلم إحراقه لمكتبة الاسكندرية ؟

في الحقيقة خاض بعض المتأخرين من المؤرخين في مسألة إحراق مكتبة الاسكندرية ، وناقش هذه القضية كثير من المستشرقين مثل جبون (۱۲) وبتلر (۱۲) وسديولوت (۱۵) وغيرهم ، ولكنهم لم يجزموا فيها برأي ، وارتاب بعضهم في صحة تهمة إحراق هذه المكتبة التي وجهت إلى عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب .

ويجزم الدكتورغوستاف لوبون في «حضارة العرب » ص ٢١٣ ، بخرافة القصة : « وأما إحراق مكتبة الاسكندرية المزعوم ، فمن الأعمال الهمجية التي تأباها عادات العرب المسلمين ، والتي تجعل المرء يسأل : كيف جازت هذه القصة على بعض العلماء الأعلام زمناً طويلاً ؟! وهذه القصة دُحضت في زماننا فلا نرى أن نعود إلى البحث فيها ، ولا شيء أسهل من أن نثبت بما لدينا من الأدلة الواضحة أن النصارى هم الذين أحرقوا كتب المشركين في الاسكندرية قبل الفتح العربي الإسلامى » .

وكذلك جاك . س . ريسلر في ص ١٠١ / ١٠١ من الحضارة العربية حيث اعتبر : حريق الاسكندرية أسطورة .

وإذا رجعنا إلى المؤرخين المعاصرين للفتح الإسلامي لمصر مثل « أوتيخا »

Gibbon, Vol. Lx.pp. 274 - 278.(\mathbb{Y})

Butler: The Arab conguest of Egypt, 401 - 426. (18)

Sedillot: Histoire general des Arabes, Vol. pp. 155 - 156. (\0)

الذي وصف فتح مصر بإسهاب فلن نجد ذكراً لهذه التهمة (١٦).

كا أنها لم ترد في كتب الأقدمين : كاليعقوبي ، والبلاذري ، وابن عبد الحكم ، والطبري ، والكندي ، ولا في تاريخ من جاء بعدهم وأخذ منهم : كالمقريزي ، وأبي المحاسن ، والسيوطى وغيرهم .

وأول من نسب الحريق إلى عمرو بن العاص هو عبد اللطيف البغدادي (۱۲۰ هـ / ۱۲۶۸ م) ثم أوردها أبو ( ۱۲۶ هـ / ۱۲۶۸ م) ثم أوردها أبو الفرج غريغوريوس الملطي « وهو ابن العبري » (۱۸۹ دون ذكر السند ، ودلل المؤرخون الذين أخذوا عن هؤلاء حديثاً للأمر بما يلى :

١ ـ بأن المسلمين كانت لهم رغبة عظيمة في محو كل كتاب غير القرآن والسُّنَّة .

٢ ـ إن رواية الحريق لم يروها أبو الفرج فقط ، بل رواها أيضاً مؤرخان مسلمان : البغدادي وابن القفطى .

٣ ـ أحرق الفاتحون كتب الفرس ، كا ذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون .

٤ ـ إن إحراق الكتب كان أمراً معروفاً وشائعاً يتشفى بـ ه كل مخالف ممن خالفه في رأيه ، كا عمل هولاكو التتاري سنة ٢٥٦ هـ بإلقاء خزائن الكتب في دحلة .

ونحن نجيب بأن الدليل الأول: غير مُسَلَّم بـ ، لأن المعروف من أخلاق

<sup>(</sup>١٦) انظر تاريخ الإسلام ج ١ ، ص ٢٤١ ، وقد اعتمدنا مع هذا الكتاب في البحث ، عدد الهلال آب (١٦) انظر تاريخ الإسلام ج ١ ، ص ٢٤١ ، وقد اعتمدنا مع هذا الكتاب في البحث ، عدد الهلال آب « أغسطس » ١٩٧٢ . وبحث لستفين بيترو بعنوان : The Islammic Review في مجلة : بالكتاب في المحتمدة عدد 1955 عدد 35 للمحتمدة عدد 36 كانتاب المحتمة المحتمدة المحتمد

<sup>(</sup>١٧) الإفادة والاعتبار: ص ٢٧.

<sup>(</sup>١٨) المتوفى سنة ٦٨٥ هـ / ١٢٨٦ م ، « وعمّر أبو الفرج ستين سنة » .

المسلمين أنهم كانوا يشجعون العلم ، بدليل ماذكره أبو الفرج من أن عمرو بن العاص كان يصغى إلى أقوال يوحنا النحوي .

والدليل الثاني: وهو أن أبا الفرج لم يروهذه الرواية وحده ، بل رواها أيضاً البغدادي وابن القفطي ، وهما مؤرخان إسلاميان عظيان ، فيكن دحضه بما سنورده بعد قليل في مناقشة ماذكره أبو الفرج لأنهم عاشوا في عصر واحد ، وروايتهم واحدة تقريباً ، ولا يبعد أن يكونوا قد أخذوا عن مصدر ضائع معاد للعرب والإسلام .

والدليل الثالث: لم نَرَ من المؤرخين من ذكره إلا حاجي خليفة ، ومثل هذا المؤرخ لا يؤخذ بكلامه ولا يعوَل عليه في المسائل التاريخية المتقدمة ، لأنه توفي سنة ( ١٠٦٧ هـ / ١٦٥٧ م ) . فلو أن المسلمين أحرقوا هذه المكاتب لذكر ذلك المؤرخون الذين تقدموا حاجى خليفة .

والدليل الرابع: لايثبت دعواهم لأنه لايقاس هولاكو بعمر بن الخطاب، لايقاس من جاء ليحصد الحضارات عامة، بمن قام بنشر الحضارة في العالم(١١١).

وقد أسهب بعض المؤرخين المحدثين في تفنيد رواية الإحراق لاسيا رواية أبي الفرج ، وذكروا مايدل على أن عَمْراً وعمر بريئان مما نُسِبَ إليها . وهذه هي رواية أبي الفرج عن كيفية الحريق على يد عمرو بن العاص قال :

« كان في وقت الفتح رجل اكتسب شهرة عظيمة عند المسلمين يسمى يوحنا النحوي ، كان قسيساً قبطياً من أهل الاسكندرية ، وفي هذا الزمان اشتهر بين الإسلامين بيحيى المعروف عندنا « بغرماطيقوس » أي النحوي وكان اسكندرياً

<sup>(</sup>١٩) أحرق الكردينال اكسينس في غرناطة وحدها ثمانية آلاف كتاب « الدعوة الإسلامية » ص ٤٨٧ . كا يؤكد لوبون أن رئيس الأساقفة الاسباني هذا الكردينال اكسينس أحرق عظوطات أعداء دينه العرب ، ص ٢٧٤ حضارة العرب .

يعتقد اعتقاد النصارى اليعقوبية ويشيد عقيدة (ساوري) ثم رجع عما يعتقده النصارى في التثليث ، فاجتمع إليه الأساقفة بمصر وسألوه الرجوع عما هو عليه . فلم يرجع فأسقطوه من منزلته ، وعاش إلى أن فتح عمرو بن العناص مدينة الاسكندرية ، ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم ، فأكرمه عمرو وسمع من ألفاظه الفلسفية ، التي لم تكن للعرب بها أنسة ، ماهاله ففتن به .

وكان عرو عاقلاً حسن الاستاع صحيح الفكر ، فلازمه وكان لايفارقه ، ثم قال له يحيى يوماً : إنك قد أحطت بحواصل الاسكندرية وختت على كل الأشياء الموجودة بها . فالك به انتفاع فلا أعارضك فيه ، وما لاانتفاع لك به فنحن أولى به ، فقال له عرو : وما الذي تحتاج إليه ؟ قال : كتب الحكمة التي في خزائن الملوكية ، فقال له عرو : لا يمكنني أن آمر إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وكتب إلى عمر وعرفه قول يحيى ، فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : وأما الكتب التي ذكرتها ، فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ، ففي كتاب الله عنه غنى ، وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله ، فلا حاجة إليه فتقدم يإعدامها ، فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية وإحراقها في مواقدها ، فاستنفدت في ستة أشهر ، فاسمع ماجرى واعجب ! » .

#### وتفنيد ماسبق :

ا ـ هذه الرواية أشبه بالخرافة ، فقد ذكر فيها ابن العبري أن كتب المكتبة كفت أربعة آلاف حمام ـ وهي عدد حمامات الاسكندرية كا ذكرها ابن العبري ـ لمدة ستة أشهر (٢٠٠) ، وهذا غير معقول ، فضلاً عن أن عَمْراً لو قصد تدمير المكتبة

<sup>(</sup>٢٠)إن المخطـوطـات التي ادعى أنهـا أحرقت ٧٠٠ ألف مخطـوط ، أحرقت في ٤٠٠٠ حمـام « عــام » ، فيكون نصيب كل حمام ١٧٥ مخطوطة ، وهذا يكفي لعدة أيام لالستة شهور كا تدعي .

علماً أن المخطوطات تلـك ، كتبت على ورق البردي والرق ، وهــاتــان المــادتــان تعطيـــان حرارة منخفضة جــداً لاتكفي لتسخين المــاء ولا لأيــام ، فضلاً عن ستــة شهور ، يقول البروفسور =

لأحرقها في الحال ولم يتركها تحت رحمة أصحاب الحمامات ، وإلا لتكن يوحنا النحوي الذي بنى ابن العبري روايته عليه من أخذ مايلزم من هذه الكتب بثن بخس ، ولتسرّب قسم كبير من الكتب ، ليظهر فيا بعد ، وهذا مالم يحدث .

٢ \_ كما ذكر « بتلر » أن يوحنا هذا مات قبل الفتح الإسلامي لمصر بثلاثين أو أربعين سنة .

٣ ـ ولو كانت هذه الرواية صحيحة لتعرض لها المتقدمون من قريب أو بعيد ولو تلميحاً .

٤ - إن هذه المكتبة أصابها الحريق مرنين : الأولى سنة ٤٨ ق . م على أثر إحراق أسطول يوليوس قيصر ، والثانية في عهد القيصر تيودوسيس ( ٧٣٨ - ٣٩٥ م ) وذلك عام ٣٩١ م .

فنسجت هذه الحكاية على منوال الحريقين السابقين.

ه ـ زار «أورازيوس Orazius » الاسكندرية في أوائل القرن الخامس الميلادي ، فذكر أن رفوف المكتبة خالية من الكتب عند زيارته ، وعلى ذلك فإن الكتب التي كانت بالمكتبة من عهد البطالسة لم يبق لها أثر منذ أواخر القرن الرابع الميلادي ، أي منذ عهد الإمبراطور تيودوسيس ـ أي الحريق الثاني ـ كا أنه لم يرد لها ذكر في الآداب في القرنين السادس والسابع ، ومن المعلوم أن حالة مصر قبيل الفتح الإسلامي ـ أي منذ أيام « دقلديانوس » ـ كانت حالة تأخر الزراعة

<sup>=</sup> الفرد تبلر: « لا يكن الشك بهذه المالة أكثر من هذا » .

وتدعي القصة \_ من ناحية ثانية \_ أنه كان في المكتبة ٧٠٠ ألف مجلد ومخطوطة ، إن هذا العدد من المجلدات لو فرضنا أن لكل مؤلف عشرين عملاً فيكون عدد المؤلفين ٣٥,٠٠٠ مؤلف . إن هذا الرقم يمثل عدد المؤلفين الذين كتبوا إنتاجاً تألفت منه مكتبة الإسكندرية ، ويحق لنا أن نتساءل بكل ثقة فيا إذا كان العالم القديم يحتوي هذا العدد الخيالي من المؤلفين ، عدا المؤلفين الآخرين في اليونان والرومان ...! فتصور!

والصناعة والعلوم والمعارف والآداب ، فن البعيد إذاً أن يهتم الناس بإعادة هذه الكتبة إلى عهدها الأول .

٦ - إن التعالم الإسلامية تخالف رواية القصة لأنها تحترم الكتب الدينية اليهودية والمسيحية - وكذا غيرها لأنه يجوزأن ينتفع المسلمون بها ، فالرواية مخالفة لعادات المسلمين الذين عرف عنهم عدم التعرض لما فيه ذكر الله .

٧ ـ ولو فرضنا أن هذه المكتبة بقيت إلى الفتح الإسلامي ، لم يكن هناك ما ينع من نقلها إلى القسطنطينية على أيدي الروم في أثناء الهدنة التي عقدت مع المسلمين ، وقد أجاز لهم عمرو في عهد الصلح أن يحملوا كل مايقدرون عليه ، وكان لديهم من الوقت ما يكنهم من نقل مكتبات لامكتبة واحدة .

فالحكاية محض افتراء.

٨ - أنهى أبو الفرج روايته بقوله: « فاسمع ماجرى واعجب » وهذا يعني أن الخبر مدسوس ، وإنما أراد من روايته تأكيده وجعله واقعاً بالتعجب من الافتراء على عمر وعرو ، أو أنه أراد أن يدعونا إلى إحكام العقل بأنه ليس من المكن أن يفعل عمر وعمرو هذا « اسمع واعجب » وهذا ما لايريده !

فكأنما يـوحي لنــا بكــذب الخبر وإن لم يكن كــذلــك فلِمَ يقــول اسمــع واعجب ؟!..

هذه فكرة ، وفكرة أخرى يحملها المعنى ، وهي أن يكون في نفس المؤلف ضغينة على عمر وعمرو فنسب إليها هذه الفرية وهو يدعونا إلى التعجب من شدة هذا الأمر.

وعلى كـلا الأمرين فـإن إثـارة العجب والــدعـوة إلى الاستاع فيهــا شيء من الإيحاء وعدم النزاهة ، يجعل ماسبق من الخبر فرية لاصحة لها .

$$\triangle$$
  $\triangle$   $\triangle$ 

#### ( الجلسة الخامسة عشرة )

# الإسلام والمرأة

♦ وَلَهُنَّ مِشْلُ السندِي عَلَيْهِنَّ الْسندِي عَلَيْهِنَّ الْسندِي عَلَيْهِنَّ دَرَجَتُ اللَّمْ عَلَيْهِنَّ دَرَجَتُ واللهُ عَزِيزَ حَكِيمٌ ﴾ • [ البقرة : ٢٢٨ ]

النائب العام (۱) : « هضم الإسلام حق المرأة ، حيث أعطاها نصف نصيب الرجل في الميراث ، وجعل الرجل يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع ، وجعل الطلاق بيد الرجل ، ومنح الرجل سلطة ليست للمرأة فحرمها كثيراً من الحقوق التي تمتع بها الرجل » .

أمر القاضي الإسلام أن يدافع عن نفسه أمام هذه الشبهة (٢).

(١) صاحب الشبهة المستشرق « كارادي فو » الفرنسي ، وكتابه عن الغزالي . ترجمة المرحوم عادل زعيتر .

(۲) اعتمدنا في هذا البحث كتاب الدكتور أحمد شلبي « مقارنة الأديمان ـ الإسلام » بشكل رئيس .
 إلى جانب :

☆ تاريخ الإسلام : جـ ١ ص ١٧٩ / ١٨٢ ، د . حسن إبراهيم حسن .

☆ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، للمرحوم العقاد .

☆ المرأة في الإسلام ، للأستاذ كال أحمد عون .

☆ بعلة « العربي » الأعداد التالية :

ـ ١٤٤ : حق المرأة في الحجتمع الإسلامي ، الشيخ زكريا البري .

ـ ١٤٢ : المرأة في الحجتم الإسلامي ، الشيخ زكريا البري .

ـ ٣٣ : الحضانة ، الشيخ عمد أبو زهرة .

ـ ٣١ : تعدد الزوجات ، الشيخ محمد أبو زهرة .

- ٢٣ : الطلاق في الإسلام ، الشيخ محمد أبو زهرة .

الإسلام: كان يجب أن لا يكون موضوع « المرأة في الإسلام » موضوعاً يحتاج إلى دفاع أو شرح كا تعد كروية الأرض موضوعاً يجهد الجغرافيون أنفسهم لإثباته. كا كانوا يفعلون منذ جيل واحد. فالإسلام منح المرأة ما لم تمنحه المرأة الغربية إلا بعد ذلك بعدة قرون ، أو مالم تُمنحه هذه المرأة إلا في هذا القرن الذي نعيش فيه. أو مالا تزال المرأة الغربية تصارع الآن للحصول عليه (٢).

ولن نتكلم في هــذا الرد على المستشرق الفرنسي « كارادي فـو » عن كل شيء يخص المرأة في شرعة الإسلام كحق المرأة في التّعلم وفي التصرف بأموالها وتجارتها وميراثها ، وفي اختيار زوجها ... لن نطرق هذا كله ، فقد تكلم عنه الكثيرون ووفوه حقه ، ويهمنا هنا رد شبهة المستشرق بالحديث حسب التسلسل التالي :

☆ حالة المرأة قبل الإسلام .

☆ موقف الإسلام من المرأة .

يه مسألة: تعدد الزوجات.

☆ مسألة الطلاق .

☆ مسألة القوامة .

☆ مسألة التأديب .

☆ مسألة الميراث.

☆ مشكلة الاختلاط.

**☆ ☆ ☆** 

المرأة في الماضي:

قضت الحضارة الرومانية أن تكون المرأة رقيقاً تابعاً للرجل ، لها حقوق

<sup>(</sup>٣) مقارنة الأديان ـ الإسلام : ص ١٨٥ .

القاصر، أو لا حقوق لها على الإطلاق(1).

وقضت شرائع الهند القديمة : « إن الوباء والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة » . وحقها في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها الذي هو سيدها ومالكها ، فإذا رأت جثانه يُحرق ألقت بنفسها في نيرانه ، وإلا حاقت عليها اللعنة الأبدية .

وجاء في شرائع « منودهر ما ساسترا » عن المرأة ما يلي : تعيش المرأة وليس لها خيار ، سواء كانت بنتاً صغيرة ، أو شابة ، أو عجوزاً ، فالبنت في خيار أبيها ، والمتزوجة في خيار بعلها ، والأرملة في خيار أبنائها ، وليس لها أن تستقل أبداً ، ولا تتزوج بعد وفاة زوجها ، بل تهجر ما تشتهيه من الأكل واللبس والزينة حتى الموت ، ولا تملك الزوجة شيئاً ، وكل ما تحرزه يذهب تواً لزوجها .

والمرأة عند اليونانيين من سقط المتاع ، لقد كانت تباع وتشترى ، وكانت تُعد رجساً من عمل الشيطان (١).

أما في التوراة فالمرأة وصفت في « سفر الجامعة » بالكلمات الآتية : « درت أما في التوراة فالمرأة وصفت في « سفر الجامعة » بالكلمات الآتية : « درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاً ، ولأعرف الشرأنه جهالة والحاقة أنها جنون ، فوجدت أمرً من الموت المرأة التي هي شباك ، وقلبها شراك ، ويداها قود » (٧).

وفي الكنيسة الكاثوليكية وضح الكاتب الداغاري Wieth Knudesen مكانة المرأة في العصور الوسطى فقال: كانت العناية بها محدودة جداً تبعاً لاتجاه

<sup>(</sup>٤) مقارنة الأديان ـ الإسلام : ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) مقارنة الأديان : ج. ٤ ص ٧٢ / ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) مقارنة الأديان: جـ ٣ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٧) الاصحاح السابع: الفقرتان: ٢٥ / ٢٦.

المذهب الكاثوليكي الذي كان يَعُدُّ المرأة مخلوقاً في المرتبة الثانية (١٠).

وفي الجزيرة العربية لا يخفى علينا: « وإذا بُشِّرَ أَحَدَهُمُ بِالأَنْثَى ظَلَّ وَجُهَةً مُسُوداً وهُو كَظِيم ، يَتَوارَى مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ ، أَيُمْسِكُهُ على هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّرابِ ، أَلا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ ﴾ [ النحل : ٥٨ ـ ٥٩ ] . فإن نجت الوليدة العربية من الوأد ، وجدت غالباً في انتظارها حياة ظالمة ، ليس لها فيها نصيب من الميراث وقد تُكره فيها على البغاء . وقد تبقى بعد وفاة زوجها متاعاً يورث .

وفي « رومية » اجتمع مجمع كبير بحث في شؤون المرأة . فقرر : المرأة كائن لا نفس له ، وأنها لهذا لن ترث الحياة الأخروية ، وأنها رجس يجب ألا تأكل اللحم وألا تضحك . ومنعوها من الكلام حتى وضعوا على فها قفلاً من الحديد ، فكانت المرأة من أعلى الأسر وأدناها تروح وتغدو في الطريق أو في دارها وعلى فها قفل! .

ولخص قاسم أمين حالة المرأة في العصور القديمة بقوله: « ترتب على دخول المرأة في العائلة حرمانها من استقلالها ، لذلك كان رئيس العائلة عند اليونان والرومان والجرمانيين والهنود والصينيين والعرب مالكاً لزوجته ، وكان يملكها كا يملك الرقيق ، بطريق البيع والشراء ، بعنى أن عقد الزواج كان يحصل على صورة بيع وشراء ، فكان الرجل يشتري زوجته من أبيها فتنقل إليه جميع حقوق الأب ، ويجوز للزوج أن يتصرف فيها بالبيع لشخص آخر »(١٠).

تلك هي المرأة في العصور القديمة ، أما في العصور الحديثة :

Feminism: Translated to the English by Arthur Chater. (A)

<sup>(</sup>١) راجع مقارنة الأديان : جـ ٢ ص ١٨٧ ، وروح الدين الإسلامي : ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>١٠) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ١٨٨ ، عن كتاب ( المرأة الجديدة : ص ١٧ ) .

فقد عقد في فرنسة اجتاع سنة ١٥٨٦ م ليبحث شأن المرأة ، وما إذا كانت تعدّ إنساناً أو لا تعد إنساناً . وبعد النقاش قرر المجتمعون أن المرأة إنسان ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل . فأثبت الفرنسيون « إنسانية المرأة » تلك الإنسانية التي كان مشكوكاً فيها من قبل ، ولم يثبتوها كاملة بل جعلوها تابعة خادمة للرجل . وفي شباط عام ١٩٣٨ م ، صدر قانون يلغي القوانين التي كانت تمنع المرأة الفرنسية من بعض التصرفات المالية ، وجاز لها ولأول مرة - في تاريخ المرأة الفرنسية - أن تفتح حساباً جارياً باسمها في المصارف (١١٠).

وينقل الدكتور على عبد الواحد في هذا الشأن المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي وهو كالآتي : « المرأة المتزوجة حتى لو كان زواجها قامًا على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها لا يجوز لها أن تهب ، ولا أن تنقل ملكيتها ، ولا أن ترهن ، ولا أن تملك بعوض أو من غير عوض ، بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية » ويقول الدكتور معلقاً : « ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات فيا بعد فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر(۱۱) » .

وفي إنكلترة بقيت النساء حتى السنة ١٨٥٠ م غير معدودات من المواطنين ، وظلت الرأة حتى سنة ١٨٨٦ وليس لها حقوق شخصية ، فلا حق لها بالتملك . وإنما كانت المرأة ذائبة في أبيها وزوجها ، ولم تُسوِّ جامعة أكسفورد بين الطالبات والطلاب في الحقوق (في الأندية واتحاد الطلبة ) إلا بقرار صدر في ٢٦ تموز ١٩٦٤ (١٣).

\$ \$ \$

<sup>(</sup>١١) مقارنة الأديان: جـ ٣ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>١٢) حقوق الإنسان في الإسلام ، ص : ٦٠ ، والنص عن مقارنة الأديان : جـ ٣ .

<sup>(</sup>١٣) صحيفة الأهرام : ٢٧ / ٦ / ١٩٦٤ .

# موقف الإسلام من المرأة :

قرر الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء إلا فيا دعت الحاجة الواضحة إلى استثنائه ، فقد جاء في القرآن الكريم : ﴿ وَالْمُؤْمِنَاتُ اللَّهِ مِنْ هُمْ أَوْلِياء بَعْض ﴾ [ التوبة : ٧١ ] .

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أُنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ﴾ [آل عران: ١٩٥] .

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وللنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالدَان وَالأَقْرَبُونَ ﴾ [ النساء : ٧ ] .

فالآيات تجمع الذكر والأنثى تحت حكم واحد ، ولكن بقيت مسائل ظنها مثيروها سوءات تمس الإسلام ، فراحوا ينشرونها في نحيب وولولة وعويل ، من أجل حقوق المرأة التي زعموا أن الإسلام هضها ، وفي قمة هذه المسائل : تعدد الزوجات والطلاق ، والقوامة وتأديب الزوجة .

وإننا سنوضح هذه النقاط ، ولكن لا بد من التأكيد على أن الإسلام دين الفطرة والواقع ، فالرجل يَفْضُلُ المرأة في بعض الأمور من حيث القوة ، وتحمل الصعاب ، والكد والإرهاق . وعضلاته أصلب ، أما المرأة فيعتريها الحيض في كل شهر أياماً فيهز جسمها . وهي تنجب فتحمل عوارض الحمل والولادة . وكا يقول العقاد : « ولا تساوي المرأة الرجل في أي عمل اشتركا فيه ، ولو كان من الأعمال التي انقطعت لها المرأة منذ عاش الجنسان في معيشة واحدة ، لا تطبخ كا يطبخ ، ولا تتقن حتى الأزياء كا يتقنها ، ولا تبدع في صناعة التجميل كا يبدع فيها »(١٤).

فالإسلام يشرع تشريعاً مثالياً للخاصّة ، ويحث أتباعه على اتباع هذا النهج

<sup>(</sup>١٤) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : ص ١٧٤ .

المثالي ، وهناك أناس لا يقوون على الوصول لهذه الغاية المثلى ، فلا يدعهم يهيون في الضلال بل يشرع لهم ما يوفق به بين طباعهم الشاردة وبين القيم الصحيحة (١٥).

#### تعدد الزوجات:

﴿ فَانْكِحُوا مَا طَهَابَ لَكُمْ مِنَ النِّساء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُم أَلاً تَعْدَلُوا فَواحدة ﴾ [ النساء : ٣ ] .

﴿ وَلَنْ تستطيعوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [ النساء : ١٢٩ ] .

والقول الحق : الزوجة الواحدة هي الأصل في الإسلام ، وسار على ذلك أكثر من ٩٨ ٪ من المسلمين . لكن عوامل متعددة تدفع الرجل مسلماً كان أو غير مسلم - إلى التزوج بزوجة أخرى ، من هذه العوامل :

عدم الإنجاب.

مرض الزوجة المزمن .

عدم الصبر أيام الحيض والنفاس ...

ومها كان الباعث معلوماً فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة(١٦).

وتعدد الزوجات حل لزيادة عدد النساء على الرجال وبخاصة بعد الحروب ، ولا نزاع أنه أكرم للمرأة حينئذ أن تتزوج متزوجاً من الرضا بعلاقة الخليلة (١٧) التي لا حقوق لها . ولا لأولادها قِبَلَ الرجل ، وأكرم لها كذلك من حياة

<sup>(</sup>١٥) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>١٦) يقول العالم الجليل الشيخ محمد أبو زهرة : ( تعمده الحلائل خير من تعمده الخلائل ... والخيانة الزوجية في أوربة مقابلة التعده في الإسلام ، ولننتظر كثرة الخيانة الزوجية التي لا ضابط لها إن منعنا التعدد أو قيدناه ) . ( مجلة العربي ) العدد : ٣١ ، ص ٨٦ / ٨٧ .

<sup>(</sup>١٧) إحياء علوم الدين : جـ ٢ ص ١٧ .

العانس لما في هذه الحياة من حرمان وفقر .

هذا ... وإن تعدد الزوجات خير طريق لإكثار النسل في البيئات التي تحتاج إلى كثرة الأيدي للحرب أو العمل كالبلاد الزراعية . فالمسلمون مكلفون بالجهاد في سبيل الدعوة . فالتعدد كفيل بتعويض ما يفقد في الجهاد ويعوض الكثير من النساء عن أزواجهن الذين فقدوا في الحرب ، وهو سبيل لتلافي زيادة عدد البنات اللاتي بلغن سنَّ الزواج ولم يتزوجن .

وتعدد الزوجات ليس من صنع الإسلام فحسب ، وإنما هو تشريع قديم عرفته كل الحضارات ، وفي مقدمتها التوارة وأقره الإنجيل ، إلا في حالة واحدة هي حالة الأسقف حيث لايستطيع الرهبنة مع تعدد الزوجات ، فليكتف بزوجة واحدة ، والقوانين الوضعية هي التي حرّمت التعدد في العالم المسيحي ، يقول الأستاذ محمد فؤاد الهاشمي ( العالم الذي كان مسيحياً ثم أسلم ) : « إن اعتراف المسيحية بتعدد الزوجات بقي إلى القرن السابع عشر » (١٨) . « وظل آباء الكنيسة في الغرب يبيحون تعدد الزوجات ويعترفون بأبناء الملوك الشرعيين من أزواج متعددات باعتراف ( وستر مارك Wester Mark ) . ( Grotius ) (١٩)

والإسلام مع هذا لم يقبل بتعدد الزوجات كا عرفته الحضارات الماضية ، بل حدّه وقيده وكان من قبل مطلقاً (٢٠٠) . وللسراري نظام كالتعدد ، وكل مافعله الإسلام أنه سمح بعد حرب أو زيادة عظية في عدد النساء ، أن يدخل المسلم في عصمته عدداً من النساء يعولمن ، ويحفظ شرفهن ، ويهب اسمه لأبنائهن فلا ينصرفن إلى التزين لجيع أنواع الرجال ، وامتهان عرضهن في سبيل سد حاجتهن

<sup>(</sup>١٨) الأديان في كفة الميزان : ص ١٠٥ ـ ١٠٦ .

<sup>(</sup>١٩) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد : ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>۲۰)مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ١٩٤ .

الاقتصادية والنفسانية ، فإن ملء العالم بنسل غير شرعي يُلقي على عاتق المجتمع أعباءً كثاراً .

ومما يجدر ذكره: أنه في الجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٦٣ أعد مشروع للحد من تعدد الزوجات « ومن الطلاق أيضاً » بعد إباحة هذا وذاك ، إلا أمام القاضي مع تقديم أسباب . ولكن المشروع رفض من قبل اللجنة المشكلة لدراسة هذا المشروع ، وسبب الرفض ، أن تعدد الزوجات بنسبة ضئيلة لاتتجاوز ٢ ٪ ، وأن نصف حالات التعدد هذه بدوافع مقبولة ، وحالات الطلاق كحالات تعدد الزوجات من ناحية النسبة والظروف ، وتقل النسبة من تلقاء نفسها في هذا وذاك على مر الأيام ، فلا داعي لإصدار قانون لاموضوع له تقريباً ، خاصة وإن ذكر الأسباب في حالة الطلاق قد يسيء إلى المرأة والأسرة على العموم (١١) .

وأخيراً وقع بيدي عدد من صحيفة « صوت الإسلام » فكان العنوان الرئيس فيها نقلاً عن صحيفة الأهرام ( ألمانيا تبيح تعدد الزوجات )(٢٢) . فما حمل به على الإسلام زوراً وبهتاناً أخذت به دولة أوروبية مسيحية في هذا العصر . فلم ذلك ؟!..

إنها الحاجة الملحة التي فرضت نفسها !!



<sup>(</sup>٢١) تعدد الزوجات في القطر العربي السوري ٢ بالألف حسب إحصاء ١٩٧١ ، وهذه النسبة ضئيلة جداً معظم من عدد فيها له عذر مقبول أو طلب له مايبرره . وليس كل من يُطلِّق طلاقه محسوب على الإسلام ، فمن الذين يطلِّقون أناس لايعترفون على الإسلام وأحكامه إلا بما يناسب هواهم ، ولو اتبعوا أحكامه سلوكاً في حياتهم لما وصلوا إلى الطلاق .

<sup>(</sup>٢٢) صوت الإسلام : العدد ٩٠ ، ١٤ شعبان ١٣٧٩ هـ .

#### الطلاق:

يبغض الإسلام الطلاق وينفر منه ، ويحث على علاقة زوجية دائمة من صورها :

﴿ وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم أَزُواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها ، وَجَعَل بَیْنَكُم مَوَدةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك لآیاتِ لِقَوْم یَتَفَكَّرُون ﴾ [ الروم : ٢١] .

﴿ هَنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ ، وَأَنْتُم لِبَاسٌ لَهَنَّ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] .

كا استهجن الإسلام الطلاق ورسم السبل لحل الخلافات دون اللجوء إليه ماأمكن ذلك :

. ﴿ وَعَـاشِرُوهَنَّ بِالْمُعُرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهَنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء : ١٩ ] .

﴿ وَاللَّاتِي تَنْخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴾ [ النساء : ٣٤ ] .

﴿ وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيداً
 إصلاحاً يُوَفِّق اللهُ بَيْنَهَما إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴾ [ النساء : ٣٥ ] .

- ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحاً ، وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [ النساء : ١٢٨ ] .

ومن الأحاديث النبوية الصحيحة :

- ـ « لعن الله كل مزواج مطلاق » .
- « تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش » .
  - . « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » .

هذا موقف الإسلام من الطلاق ، ولكن قد يعقب الحب كراهية ، والوفاق خلاف ، والتفاهم نزاع ، فيعترف الإسلام بالأمر الواقع ، ويضع الطلاق حلا أخيراً : ﴿ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحَ بِإِحْسَانِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] .

إن الطلاق دواء مرّ المناق ، ولكن مرض الشقاق أكثر مرارة وقسوة ، وطالما بتر الأطباء عضو إنسان حرصاً على الإنسان كله . والطلاق خير من الموقف المذي يحصل كثيراً في الغرب عندما تسوء العلاقة بين الزوج وزوجته ولاطريق للتوفيق بينها ، فيأخذ كل منها خديناً له ، تتخذ الزوجة خدينا غير زوجها ، ويتخذ هو خدينة غيرها ، لأن الزواج غير مباح لأي منها قبل الطلاق ، والطلاق يصعب الحصول عليه ، فلتكن الخدانة الاثية هي الحل ، وأدركت بعض الدول الغربية الأمر ، فيسرت الحصول على الطلاق (٢٢) ، وكانت آخر هذه الدول إيطالية حيث أباحته عام ١٩٧١ (٢١) ، فأخذت أوروبة اليوم ماعابته على الإسلام بالأمس ! . ويكفي أن نعلم أنه ما إن أقر الطلاق في إيطالية حتى قدّم إلى العالم أكثر من مليون طلب طلاق . وعلينا هنا أن نتصور حياة مليون أسرة كانت تعيش حياة الشقاء والنكد داخل البيت ، يفر منها الزوجان إلى العلاقات غير الشرعية ليقوم بذلك نظام غير شرعي هو نظام الخليلات ، وهو : ماتعاني منه الشرعية ليقوم بذلك نظام غير شرعي هو نظام الخليلات ، وهو : ماتعاني منه الخبيات الأور بية .

1 511 - 1

<sup>(</sup>٢٣) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢٤) نشرت الأسبوع العربي ، العدد ٦٨١ ، ص ٦٥ : « بدأت صناعة التهنئة الختلفة ، تتجه إلى قضايا الطلاق باعتبارها أمراً واقعاً ، فظهرت في بعض أسواق الدول الغربية بطاقات مخصصة للأشخاص الذين أنهوا علاقاتهم الزوجية ، وللأشخاص الذين يودون تهنئتهم بذلك ، فقد حوت بعض البطاقات عبارات مثل : « تهانينا لطلاقكم » و « نحسدكم على حريتكم » و « ماأجمل ماصنعتم ... حظاً سعيداً » كا أن في الأسواق أيضاً بطاقات مزدوجة متوجة بكلمة « انقسام » وهي خاصة بالأزواج المطلقين ، مجيث يكتب الزوج المطلق اسمه وعنوانه ورقم هاتفه على جهة وتكتب الزوجة المطلق كل ذلك على الجهة الأخرى . والسوق الأمريكية هي التي يجري فيها حالياً =

وكذلك علينا أن نتصور أنه لو استعمل كل من الزوجين حق الطلاق ( بعد استنفاد وسائل الوفاق كلها ) لوجد الطرفان سعادتها ولتمتعا معا بحياة زوجية جديدة سعيدة فيبنيان بذلك الأسرة السعيدة التي تدع الجتع .

## لماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل ؟

ـ لأنه هـ والمسؤول عن الأسرة وتدبير شؤون معيشتها ، وتربية الأبناء ، ورباط الزوجية هـ وأساس هـ ذا كلـ ه ، فمن الخطر أن يـ وضع بيـ ي غير مسؤولة ، ذلك إلى مايعرف في طبيعة النساء من سرعة الانفعال والتأثر بأوهى الأسباب . فلـ وضعت العصة في يـ دهـ التعرضت للخطر عنـ د حـ دوث أقـ ل المؤثرات ، كا جعل الإسلام الرجل يدفع للمرأة صداقها كاملاً عند الفراق ، حتى يكون في هذه الخسارة المالية وماسوف يحتاج إلى بذله للزوجة الجديدة ما يحول بينه وبين الطلاق إن كانت له مندوحة .

ومن ناحية ثانية ، جعل الإسلام للمرأة الحق في المطالبة بالتفرقة بينها وبين زوجها ، إذا وجدت ضرورة تدعو إلى ذلك ، إنها تستطيع أن تتفق مع الزوج على التفريق ، بشرط أن تعوض له عن خسائره : ﴿ فَإِنْ خِفْتُم أَلا يُقِيما حُدُودَ اللهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتُ بِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] وحذر القرآن الكريم الرجل من مساومة المرأة وإساءة معاملتها لكي يبتز مالها : ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾ [ النساء : ١٩ ] .

#### وهذه قصة نعرضها لنتفكر بمغزاها فحسب :

<sup>=</sup> تصريف بطاقات الطلاق أكثر من الأسواق الأخرى إذ أن معدل الطلاق في أمريكة قد ارتفع ٣٣ في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية » .

<sup>(</sup>۲۵) تاريخ الإسلام : جـ ۱ ص ۱۸۱ .

\_أراد أحد المسلمين العقلاء يوماً أن يطلق زوجته لعدم حصول التفاهم والوئام عسى ذلك يحدث له مع غيرها ، ويحدث لها مع غيره \_ فقال له الناس يسألونه : ماالذي يسوؤك منها ؟

قال : العاقل لا يهتك ستر زوجته ، فلما طلقها عاد الناس يسألونه : الآن قد طلقتها فحدثنا لِمَ طلقتها ؟ قال : مالي وللكلام فين صارت أجنبية عني ؟!

**\* \* \*** 

#### القوامة:

أثبت الواقع وتجارب البشرية أن الرياسة ضرورية لكل مجتمع صغير أو كبير ، فقد يحدث خلاف في الأسرة ، ولابد أن يكون من يبت في الأمر ويتخذ فيه قراراً ويكون مسؤولاً عنه ، ومن هنا كانت « القوامة » .

ومن الطبيعي أن تكون القوامة للرجل لأنه أكثر مسؤولية عن أسرته: كالإنفاق والتفوَّق الطبيعي في جسده ... ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِم ﴾ [ النساء: ٣٤] . وهذه القوامة يجب أن تكون رحية ، فيها تعاون وعدل : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَّعْرُوفِ وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللهُ عَزِيزَ حَكِمٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨] .

ومن الدلائل الفطرية الطبيعية لقوامة الرجل ، شعور المرأة بالحرمان والنقص والقلق وفقدان السعادة عندما تعيش مع رجل لايزاول مهام القوامة ، وتنقصه صفاتها اللازمة .

فالقوامة للرجل وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة ، وصيانتها وحمايتها ، ووجود القيّم في مؤسسة ما ، لايلغي وجود حقوق الشركاء فيها ، والعاملين في وظائفها ، ولقد حدد الإسلام صفة قوامة الرجل ،

ومايصاحبها من لطف ورعاية وصيانة وحماية ، مع تكاليف في نفسه وماله ، وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله .

والقوامة مسؤولية على عاتق الرجل ينظّم بموجبها أسرته « مؤسسته الصغيرة » فهي ضبط دقيق لأمورها ، وهي توزيع للاختصاصات ، وتحديد للواجبات ، ضن بيت ترفرف عليه الحبة والعطف والإلفة (٢٦) .

وناحية مهمة : أعطى الإسلام للمرأة حق التدخل في اختيار زوجها ، وبهذا فهي تختار القيّم عليها ، ولها أن تلاحظ فيه المقدرة على القوامة الرشيدة .

« وإذا اعتبرنا مسألة القوامة من جهة « إدارية » بحتة واعتبرنا أن الأسرة هيئة لاغنى لها عن قيّم يتولاها ، فن يكون هذا القيم من الزوجين ؟ أتكون القيامة للمرأة أم تكون للرجل ؟ أتكون حقوق الأبناء في ذمتها أم في ذمته »(۲۷) ؟؟!

#### التأديب:

وضع الإسلام أساليب للتغلب على الخلافات التي قد تنشب بين الزوج وزوجته ، ووضع أساليب للتغلب على الوصول إلى السلاح البتار القاسي: « الطلاق » وضع مراحل أربع موضحة في الآية الكرية حسب التسلسل: ﴿ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ، واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعُنكُم فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ، وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ

<sup>(</sup>٢٦) راجع كتابنا : « عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي » ، بحث « المنهزمون أمام المبادئ الدخيلة » ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢٧) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد : ص ١٧٥ .

بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ﴾ [ النساء : ٣٤ \_ ٣٥ ] .

فالوعظ وهو علاج رقيق هادئ يدعو لإزالة الجفوة في حب وقرب ، فإن لم ينفع هذا السلاح فالهجر وهو سلاح يجمع بين اللين والشدة ، فيه يسر وفيه زجر ، فإن لم ينفع هذا السلاح فالضرب ( إذا سمحت الظروف به ) وقبل اللجوء إلى الحكين حيث انكشاف أسرار الزوجين وتعريض حياتها لألسن الناس (٢٨) .

وانتهز أعداء الإسلام \_ مستشرقين ومبشّرين \_ فكرة وجود الضرب في تشريع التأديب في الإسلام ، فراحوا يولولون ويتباكون ، لالقسوة في التشريع ولكن لمرض في نفوسهم .

فلنرأحاديث رسول الله عَلَيْتُم :

- « ماأكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم » .
  - ـ « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي » .
    - « لن يضرب خياركم » .
- « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم » .
  - « استوصوا بالنساء خيراً » .
  - « أما يستحى أحدكم أن يضرب امرأته كا يضرب البعير ؟ » .

وهذا السلاح \_ الضرب \_ لا يستعمل إلا في ظروف تخضع للزمان والمكان ، فهو لا يستعمل مع امرأة تفضل التحكيم عليه ، أو تفضل الطلاق عليه ، ولانزاع إنه سلاح فعال مع بعض النساء ، يقول العقاد : « وإنه لمن السخف الرخيص أن يقال إن جنس النساء قد برئ من المرأة التي يصلحها الضرب ولا يصلحها غيره ، ونقول

<sup>(</sup>۲۸) مقارنة الأديان : جـ ٣ ص ١٩٨ .

إنه سخف رخيص وخيم لأنه ذلك السخف الذي يضر كثيراً ولايفيد أحداً »(٢١) .

وهذا المستشرق الذي نرد عليه وعلى أمثاله ـ كبروكلمان في تاريخ الشعوب الإسلامية ص ٨٠ ـ من الـذين أطلقوا ألسنتهم وأقلامهم للنيل من الإسلام والمسلمين عن طريق المرأة المسلمة ، فإننا ندعوهم ليتجهوا بعنايتهم إلى مشكلة المرأة الغربية التي تمر بمأساة قاسية تهدد كيانها وكيان الأسرة الغربية وتهدد مستقبل الجيل الجديد .

إن ما يسمونه ( الأم الآنسة ) في الغرب وآلاف المواليد الذين لا يعرفون لم آباء لمشكلة تحتاج إلى حل يرمي إلى ضان نوع من الحضانة (٢٠٠) لهؤلاء المشردات ولأولادهن ، وذكرت الإحصائيات الرسمية أنه من بين كل تسعة أطفال ولدوا في لندن خلال عام ١٩٦٠ واحد لم تتزوج أمّة ، وهذا التسع من المواليد عدد كبير جداً . فقد أثبتت هذه الإحصائيات أن عدد المواليد في لندن خلال ذلك العام بلغ ( ٧٣٦٨ ) طفلاً الم

# فأين حل المشكلة ؟ أليس في الإسلام حلها ؟!

<sup>(</sup>٢٩) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : ص ١٨٦ ط كتاب الهلال ، العدد ١٦٩ .

وهناك رأي لعالم أوروبي من علماء النفس تجاه إحساس النساء بالضرب ، وصاحب الرأي هو : G.A. Hodfield في كتابه علم النفس والأخلاق ، نعرضه ولاندعو لاستعاله ولكن للتفكير به : « غريزة الخضوع تقوى أحياناً ، فيجد صاحبها لذة في أن يكون مُتَسَلِّطاً عليه ، ويحتل لذلك الألم بغبطة ، وهذه الغريزة شائعة بين النساء وإن لم يعرفنها ، ومن أجلها اشتهرن بالقدرة على احتال الألم أكثر من الرجل ، والزوجة من هذا النوع تزداد إعجاباً بزوجها كلما ضربها وقسا عليها ... ولاشيء يحزن بعض النساء مثل الزوج الذي يكون رقيق الحاشية دائماً ، لايثور أبداً على الرغ من تحديه ... » .

<sup>(</sup>٣٠) راجع مقال « الحضانة » للشيخ محمد أبي زهرة في « العربي » العدد ٣٣ لترى أن الأم خير حاضن . (٣٠) سمحت بعض الدول الأوربية « بالإجهاض » رسمياً « كبريطانيا » لتخفيض عدد اللقطاء ولكن ستزداد الرذيلة ؟!.

الميراث:

﴿ يُسومِيكُمُ اللهُ فِي أُولادِكُم للسَّدُّكِرِ
 مِثْلُ حَظَّ الأَنْشَيَيْنِ ﴾ [ النساء : ١١ ] ،
 فاماذا ؟

الجواب لا يحتاج إلى تعقيد في بنود عدة ، إن المرأة معفاة من التكاليف المالية قبل الزواج وبعده . فقبل الزواج يلتزم أبوها بالإنفاق عليها وبعد النزواج يصير الإنفاق عليها وعلى أولادها مسؤولية الزوج ، حتى ليرى بعض الباحثين أن المرأة أوفر حظاً في الميراث من الرجل ، فلئن تأخذ المرأة خمسة وتدخرها ، خير من أن يأخذ الرجل عشرة لينفق منها أو ينفقها كلها .

« فإذا كلف الشرع القوامين عليها من الرجال أن يقوموا بجميع حاجاتها بالمعروف ، فإن تقرير الشارع لها حَظّاً من المواريث غاية في الرأفة ومراعاة جانبها والعناية بشأنها »(٢٦) .



وبعد ...

فاذا جاءت به القرون بعد القرون من زيادة لها على نصيبها من عدل الإسلام ؟

و يمكن أن نسوق هذه الأخبار في سطور لزيادة الفائدة وللاطلاع:

عام ١٩٦٠ جرى استفتاء في ألمانية بين الرجال عن المرأة المثالية ، فتبين من نتيجة الاستفتاء أن الرجل الألماني لا يؤيد فكرة اشتغال المرأة ولا يتحمس للزواج منها ، والمرأة المثالية في رأيه هي : « سيدة البيت » التي تهتم بشؤون أسرتها وتقوم

<sup>(</sup>٣٢) الإسلام دين الفطرة : ص ٨٦ . عبد العزيز جاويش .

بتربية أطفالها بدون أي مساعدة من أمها ، وهي التي تطهو جيداً وتوفر لزوجها الراحة الكاملة (٢٢).

كان مكتب التعداد في الولايات المتحدة الأمريكية قد قرر في عام ١٩٥٧ بأن عدد النساء يزيد على الرجال بـ ٣,٦٠٠,٠٠٠ امرأة بسبب فتك الأمراض بالرجال أكثر من النساء . كا كان قد قرر بأن عدد الأرامل يزيد بمعدل مليونين كل عشر سنوات ، أي أنه سيبلغ أكثر من أحد عشر مليونا امرأة أرمل عام ١٩٧٥ . ولدى الدكتورة « ماريون لانجر » العالمة الاجتاعية المتخصصة في استشارات الزواج رأي صريح يقول : لدينا حَلان ممكنان لتغطية النقص المتزايد في الرجال : إما تعدد الزوجات ، وإما إيجاد طريقة ما لإطالة أعمار الرجال ، وهذا ما لم يحصل (٢٠) .

نشرت « الأخبار » : لوحظ أن طالبات كثيرات ممن وقع عليهن الاختيار كلكات للجال قد رسبن في الامتحان أكثر من مرة ، حتى انقطع بعضهن عن الدراسة في الجامعة (٢٥) .

أذاعت وكالة « رويتر » ظهر ٢٥ ألف طفل غير شرعي في ولاية لويزيانا الأمريكية ، فناشدت اللجنة المشرفة على شؤونهم الشعب الأمريكي مد يد المعونة لمؤلاء الأطفال حتى يجدوا الغذاء والكساء . « وهذا ثمرة من ثمار المدنية الغربية وثمرة يانعة للاختلاط ! . . . " (٢٦) . . .

عام ١٩٦٠ تجمعت ٧٤ دولة في مؤتر الجرية في لندن فقرر أن من أهم عوامل ازدياد الجرائم بين الأحداث ، خروج المرأة من البيت والفراغ

<sup>(</sup>٣٣) العدد : ٩٠ ( صوت الإسلام ) ١٤ شعبان ١٣٧٩ هـ .

<sup>(</sup>٣٤)» الختار» ريدر دايجست ، عدد شباط ١٩٥٨ ، عن مجلة ( هاربر ) .

<sup>(</sup>٣٥) العدد : ١٠١ ( صوت الإسلام ) ص ٦ .

<sup>(</sup>٣٦) و (٣٧) العدد : ١٠٤ ( صوت الإسلام ) .

الذي تتركه لأبنائها الأحداث (٣٧).

في استفتاء جرى في الصحافة الأمريكية نشرت بعض فقراته « صوت الإسلام ، العدد ١٧ ، ص ١٢ » عن رأي الفتيات في تعدد الزوجات . قالت واحدة : ماذا لو طلبت فطيرة وطلب صديقك غيرها ولم يكن بالمطعم سوى فطيرة واحدة ، أفلا تتقاسمانها ؟؟!.

وقالت أخرى: تعدد الزوجات في رابعة النهار في رعاية الله ، خير من الخليلات في سواد الليل وفي رعاية الشيطان.

جاء في التقرير السنوي لوزارة الداخلية البريطانية أن ١٠ آلاف فتاة تحت سن العشرين ألقي القبض عليهن بتهمة الدعارة والتسكع والتحريض على الفسق ، كا صرح مدير « سكوتلانديارد » بأن عصابات المراهقات والنساء تهدد أمن لندن (٢٨) .

سَمَحَ المبشرون « السنين وراءهم دول استعاريسة أوربيسة وأمريكية » بالزواج باثنتين بأفريقية فقط ، تفكّر ؟! (٢١٠) . فكيف يسمح هؤلاء بتعدد الزوجات تارة ويحملون على الإسلام تعددها تارة أخرى ؟ أهي أهواؤهم التي استعبدتهم ؟

رفضت المرأة الفرنسية الاشتراك في مؤتمر لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة ، كرفضها المساواة المطلقة على كواهلها دون قيود وحدود (نن فنتيجة استفتاء أجرته الجمعية النسائية للمراسلة بنيويورك تبين أن نصف نساء

<sup>(</sup>٣٨) صوت الإسلام ١٩٦١ ، العدد : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣٩) صوت الإسلام : العدد ١١٢ .

<sup>(</sup>٤٠) الأهرام : العدد ٢٧١٢٦ ، ٢ شوال ١٣٨٠ هـ .

العالم غير راضيات عن المساواة ، ورأى بعضهن أن المساواة أدخلت واجبات قاسية إليهن (١١٠) .

تحت عنوان : ( أستاذة جامعية تنصح طالباتها بالزواج أولاً ) نشرت الأهرام (٢٠١) ما يلي :

أستاذة جامعية في انجلترة وقفت هذا الأسبوع أمام مئات من طلبتها وطالباتها تلقي خطبة الوداع بمناسبة تقديم استقالتها من التدريس. قالت الأستاذة: ها أنا قد بلغت الستين من عمري، وصلت فيها إلى أعلى المراكز، نجحت وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري، وحققت عملاً كبيراً في المجتمع، كل دقيقة في يومي كانت تأتي علي بالربح، حصلت على شهرة كبيرة، وعلى مال كثير، أتيحت لي الفرصة أن أزور العالم كله.

ولكن هل أنا سعيدة الآن بعد أن حققتُ كل هذه الانتصارات ؟

لقد نسيت ما هو أهم من ذلك كله ... نسيت أن أتزوج وأن أنجب أطفالاً ، وأن أستقر ، إنني لم أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم استقالتي شعرت في هذه اللحظة أنني لم أفعل شيئاً في حياتي ، وإن كل الجهد الذي بذلته طوال هذه السنوات قد ضاع هباء ، فسوف أستقيل ، وسير عام أو اثنان على استقالتي ، وبعدها ينساني الجميع في غمرة انشغالهم بالحياة ، ولكن لو كنت قد تنزوجت وكوّنت أسرة كبيرة لتركت أثراً كبيراً وأحسن في الحياة .

إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكون أسرة ، وأي مجهود تبذله غير ذلك لا قية له في حياتها هي بالنذات . إنني أنصح كل طالبة تسمعني أن تضع هذه المهام أولاً في اعتبارها وبعدها تفكر في العمل والشهرة .

<sup>(</sup>٤١) الأهرام: العدد ٢٧١٣١.

<sup>(</sup>٤٢) الأهرام : ١٥ ذي الحجة ١٣٨٠ هـ / ٢٩ أيار ١٩٦١ م .

أجل ... سوف تخسر المرأة ما لا يعوضه جاه ولا شهرة ولا مال ولا منصب ، إنها تخسر عُشاً سعيداً هادئاً حالماً ، فتجربة ستين عاماً نضعها أمام مسامع الجميع . فلنتفكر ؟!.

#### **☆ ☆ ☆**

وناحية مهمة عالجها الإسلام بالنسبة للمجتم : ألا وهي الاختلاط :

العمل مسموح به للمرأة ولكن بحدود ودون اختلاط ، في المعارك الإسلامية خرجت المرأة وشاركت في الجهاد ولكن بجوملائكي طاهر من الطرفين ، من جند الإسلام ومن خرجن للتريض وخدمة الجند .

أما الانطلاق في الاختلاط والتجاوز به فلا يخلو من أحد أمرين (٢١٦):

فهو إما أن يؤدي إلى إثارة الشهوة في الجنسين وزيادة حدتها ، أو:

يؤدي إلى إضعافها وكسر حدتها .

فإذا كان الاختلاط مؤدياً إلى تجاذب الذكر والأنثى على ما ركب في طبيعة كل منها ، ولم تكن هناك حدود لهذا الاختلاط أو نظام مرسوم ، تحول الأمر إلى فوضى لا ضابط لها . وعند ذلك يشيع الأذى بين الناس بشيوع الأمراض التي قدر الله عز وجل أن يضرب بها الذين يقارفون الفاحشة من الزناة ، ويفسد المجتع ويضطرب نظامه ويتمزق شمل جماعته ، ويوج بعض الناس في بعض بتكاثر الأحقاد والضغائن بين الآباء الذين أوذوا في بناتهم ، والأزواج الذين أوذوا في نسائهم ، والأولاد الذين أوذوا في أمهاتهم ، وبين المتنازعين

<sup>(</sup>٤٣) اعتمدنا في هذا البحث على كتاب «حصوننا مهددة من داخلها » للدكتور: محمد محمد حسين . الطبعة الثانية ١٣٨٨ / ١٩٦٨ . طبع دار المنار الإسلامية ـ الكويت فسنذكر فقسط أرقسام الصفحات المقتبس منها .

والمتنازعات والمتنافسين والمتنافسات على العشيق الواحد ، وذلك كله مما لا خير فيه ومما لا تسعى إليه جماعة من الناس تنشد الوحدة والطمأنينة والسلام ولا تسلك سبيلاً تظن أنه يؤدي إليه ، ذلك هو أحد الفرضين (١٤) .

أما الفرض الآخر فهو أن تجاوز الحد في الاختلاط بين الرجال والنساء ، فكثرة اللقاءات بينهم وبينهن أفراداً وجماعات ، موجب لإضعاف التجاذب بخفوت صوت الشهوة الجنسية وإضعاف حدتها أو تحويلها عن وجهها وأسلوبها على ما يزع الزاعمون من بعض الباحثين في علم النفس ، الداعين إلى تهذيب الغريزة الجنسية ، أو التنفيس عنها ، ومعنى هذا أن يجد كل من الذكور والإناث لذتهم في مجرد الاستمتاع بالحديث والنظر ، وإن كان طول التجاور والتقارب يولد في نفوسهم ونفوسهن شيئاً من الإلفة لا تثور معه الرغبة في استمتاع جسد منهم بجسد الجنس الآخر عند رؤيته ، بل مع قربه منه وملاصقته له ، وذلك كله أمر معقول ومحسوس يؤيده المنطق والتجربة ، لأن إلف النفس للشيء وتكرار اعتبارها إياه ، يضعف أثره فيها . فالذي يطيل المكث في مكان عفن نتن يفقد الإحساس بعفنه ونتنه على مر الزمان ، والذي يتعود لمس الأجسام الساخنة أو الشديدة البرودة يفقد الإحساس بطيبها بعد وقت قصير أو طويل ، والذي يتعود لمس الأجسام الساخنة أو الشديدة البرودة يفقد الإحساس بحرارتها أو ببرودتها مما لا يطيقه غيره من الذين لم يدمنوا ذلك . وكذلك الشأن في الرجال والنساء (10)

والذي يذهب إليه دعاة تهذيب الشهوة صحيح من بعض نواحيه ، وإن كان كثير من الشهوات الجامحة الجارفة يستعصي على الترويض ، وينطلق إلى الفتك والافتراس ويفلت زمامه من المروضين . وأغلب الظن أن إدمان الخضوع للتجربة على تعاقب الأيام ، قد ينتهي إلى ما يريده المروضون من دعاة

<sup>(</sup>٤٤) ص ۱۱۷ ،

<sup>(</sup>٤٥) ص ۱۱۹ في « حصوننا مهددة ،، » ·

التهذيب . ولكن أي شيء يكن أن يُسمَّى هذا الذي يسعون إليه ويبذلون الجهود لتحقيقه ؟ أليس هذا هو البرود الجنسي عينه ؟

إذا رأى الرجل المرأة فلم يثرفيه هذا اللقاء ما يثور عادة في الرجال عند رؤية النساء ، وإذا رآها بعد ذلك عارية الأذرع والسوق والصدور والظهر ، بارزة النهود والأوراك فكأن قصارى ما يلتذبه هو الحديث والنظر ، ولم يستتبع هذا الحديث والنظر أي اندفاع أو رغبة في ممارسة الصلة الجسدية . وإذا تشابكت الأذرع بالأذرع ، والتفت السوق بالسوق ، ولامست الأجساد الأجساد ، وصدراً لصدر ، وبطناً لبطن ، ثم لم يطرأ على الرجل أي تغيير جنسي جسدي ، وكان قصاري ما يستتبعه ذلك كله هو أن تسري في جسده نشوة لا تـدفع بــه إلى الحالـة الإيجابية العضوية . أليس يكون قد بلغ ما يسمى بالبرود الجنسي ؟ وهو عند ذلك برود مزدوج يشمل الطرفين كليها: الرجل والمرأة . ثم أليس البرود الجنسي مرضاً يسعى المصابون به إلى الأطباء يلتمسون عندهم البرء والشفاء من أعراضه ؟ فكيف نجعل هذا المرض غاية من الغايات نسعى إليها باسم التنفيس عن الكبت أو تهذيب الغريزة الجنسية ؟ وكيف يكون الحال لو تصورنا هذا الناموس ـ ناموس تجاذب الذكور والإناث \_ وقد ( تهذُّب ) في سائر خلق الله ، فيطل تحاذب السالب للموجب ، أو فتر ، فأصبح من غير المؤكد أن يترتب على التقائها الشوق الشديد ، والميل العنيف الذي لا يقاوم إلى الاندماج الكامل ؟ ألبس يفسد الكون كله ؟ ﴿ وَلُو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدتِ السَّمَواتُ والأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، بَلْ أَتَيْنَاهُم بذِكْرهِم فَهُمْ عَنْ ذِكْرهِم مُعْرضُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٧١ ] .

إن حدة الشهوة وقوتها سبيل إلى تحسين النسل وداعية إلى إبراز أحسن خصائصه ، وأفضل صفاته ، كا أن فتور الشهوة وبرودتها سبيل إلى ضعف النسل وداعية إلى تدهور خصائصه وانحطاط صفاته (٢١) .

<sup>(</sup>٤٦) حصوننا مهددة ... ص ١٢١ / ١٢٥ .

أدرك الإمام الجليل أبو حامد الغزالي خطر ضعف الدافع الجنسي في كتابه « إحياء علوم الدين » من بين ما سرده في الخصال المطيبة لعيش الزوجين (١٤٠) : عندما وضح عدم الزواج من القرابة القريبة ، مصداقاً لقول رسول الله عَلَيْكِم : « لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يُخلق ضاوياً » ، وذلك لتأثيره في تضعيف الشهوة .

ونتيجة خطيرة لشيوع البرود الجنسي ، وهي انتشار الشذوذ الجنسي واستفحال دائه ، فهي راجعة إلى أن الرجل الذي ألف أن يقع نظره على مفاتن المرأة فلا يثور ، يحتاج لكي يثور إلى مناظر وأوضاع تخالف ما ألف ، ومصيبته هذه بالبرود الجنسي تحرمه من الإحساس بذكورته ، فيعاني أشد الألم مما يحسه في أعاق نفسه من الذلة والمهانة ، ويدفعه ذلك إلى أن يحاول تحقيق متعة الاتصال الجنسي و إثباتها من كل الوجوه ، عن طريق التقلب بين الخليلات وبائعات الهوى والتاس الشاذ الغريب من الأساليب والأوضاع ، رجاء انبعاث ما ركد من ذكورته ، وقد تدفعه مع ذلك إلى إغراق نفسه في الخدرات ، تعويضاً لما فقده من لذة ، أو إلى الإجرام ، أو المغامرة ، إثباتاً لذكورته من وجه آخر .

### ومثل هذا الشذوذ يشمل المرأة والرجل على السواء .

ومن لا يقنع إلا إذا وضع أمامه دليل من الغرب ، فإنا نسوق إليه ما يلي :

ورد في « المصور » العدد ١٦٨٩ / ص ٤ : عن الأستاذ (بيتريم ساروكين ) مدير الأبحاث بجامعة « هارفارد » في كتابه الذي صدر أخيراً بعنوان : « الثورة الجنسية » حيث قرر أن أمريكة سائرة بسرعة إلى كارثة في الفوضوية الجنسية ، كا قرر : أن أمريكة متجهة إلى الاتجاه نفسه الذي أودى إلى سقوط الإمبراطورية الإغريقية ، ثم الإمبراطورية الرومانية في الزمان القديم .

ويقول في ذلك الصدد: « إننا محاصرون من جميع الجهات بتيار مطرد من الجنس يغرق كل غرفة من بناء ثقافتنا ، وكل قطاع من حياتنا العامة ، وهذه الثورة التي تعبر بنا آخذة في تغيير حياة كل رجل وكل امرأة في أمريكة أكثر من أي ثورة أخرى في هذا العصر » .

ومن ذلك ما جاء في صحيفة « الأخبار » تحت عنوان : عالم أمريكي يقول : « إن المرأة الأمريكية باردة » حيث نقلت ما صرح به الدكتور جون كيشلر أحد علماء النفس الأمريكيين في شيكاغو ، حيث قال : إن ( ٩٠ ) في المائة من الأمريكيات مصابات بالبرود الجنسي ، وأن ( ٤٠ ) في المائة من الرجال مصابون بالعقم ، وقال الدكتور : « إن الإعلانات التي تعتمد على صور الفتيات العارية هي السبب في هبوط المستوى الجنسي للشعب الأمريكي » (١٠٠) .

ومن شاء المزيد فليرجع إلى تقرير لجنة الكونغرس الأمريكية لتحقيق جرائم الأحداث في أمريكة والذي نقلته مجلة « التحرير » العدد ٢٣٤ تحت عنوان : أخلاق المجتمع الأمريكي منهارة ، وهو يشير إلى ارتفاع نسبة تعاطي الخدرات بين الأحداث وانتشار الحانات التي تقدم الخور وكتب الجنس وقصص الجنس وأفلام الجنس ، وانتشار نوادي العراة بكثرة مخيفة على الشواطئ الشرقية الخاصة .

ومن شاء فليرجع إلى تقرير اللجنة التي شكلها مجلس العموم البريطاني للتحقيق في مشكلة الشذوذ الجنسي ، فانتهت من بحثها إلى اقتراح إباحته بعد الواحدة والعشرين ، وقد نشرته صحيفة « الأخبار » أخيراً (٠٥٠) .

<sup>(</sup>٤٨) العدد ٢٦ ، محرم ١٣٧٧ / ص ٢

<sup>(</sup>٤٩) ص ١٢٦ من « حصوننا مهددة ... » .

<sup>(</sup>٥٠)ص ١٢٦ من « حصوننا مهددة ... » .

وبالفعل فانه بسبب الاختلاط الذي سبب ما سبب في المجتمع البريطاني ، أصبحت المرأة التي تركت أنوثتها واتصفت بصفات الرجالات تسمى بد « الجنس الثالث » فهذا الجنس « الثالث » يخالف الرجال طبيعة وتركيباً ، ويخالف النساء وظائف وأعالاً .

الرجل الذي يكد ويجهد نفسه ويرهقها في العمل خارج البيت ، محتاج إلى لقمة طيبة ، وبيت نظيف ، وزوجة متزينة يأنس بها ، ويسكن إليها مما يجده من عناء ، فَتُسَرِّي عنه بعض ما يعتريه من السأم والاجهاد ، وما يترك عنف التعامل مع الناس في نفسه من آثار الضيق .

وكدح المرأة في ميادين الأعمال العامة يصرفها عن رعاية الزوج والولد لأنها ستعود إلى البيت مكدرة مرهقة كالرجل ، فأيها سيستطيع أن يسرّي عن الآخر ؟ وأيها الذي سيتسع صدره لمداعبة البنين ، وهل يصبح الفرد رجلاً كان أم امرأة أو طفلاً إلا ترساً من تروس ألة صاء في حياة لا سكن فيها ولا قرار!

وإذا قيل نعطمل نصف المجتمع ؟ لقلنا : يجب أن يستوعب العمل كل المتعطلين من الرجال قبل أن يُسمح لامرأة واحدة بتولي عمل من الأعمال العامة ، فالرجل العامل يحيي نفسه ويحيي في الوقت نفسه امرأة إلى جانبه من نصف المجتمع .

وهناك خطة صهيونية لهدم الأسرة في العالم أجمع وُضحت أسسها في « بروتوكولات حكماء صهيون » (١٥) ، ومن المعروف أن « فرويد » رأس المزاع النفسية الحديثة التي تستند إلى ما ساه العقل الباطن والتي تجعل « الغريزة الجنسية » محور الشخصية الإنسانية يهودي ، بل لقد كان معروفاً بتعصبه المفرط

<sup>(</sup>٥١) راجع كتـاب « الخطر اليهودي » ، بروتوكـولات حكمـاء صهيـون » ترجمـة محمـد خليفـة التـونسي البروتوكولات رقم : ١ ، ٢ ، ، ٤ ، ٥ ، ، ٨ ، ٩ .

لليهود ، فلم يكن يختار مساعديه وأعوانه إلا منهم (٢٥) ، فهدم الأسرة يكون بوضع المرأة في غير مكانها المناسب لها مع كرامة واحترام ، ووضعها في مكان غير مناسب طبيعي يسبب ارهاقاً وكدراً وتعطيلاً لجهود رجال ، إن علوا عاشوا وعاش معهم نصف المجتع .

 $\triangle \quad \triangle \quad \triangle$ 



<sup>(</sup>٥٢) راجع « المذاهب الهدامة أفيون الشعوب » للعقاد رحمه الله .

#### ( الجلسة السادسة عشرة )

# زوجات محمّد

﴿ قُلُ : سُبُعَانَ رَبِّي هَلُ كُنْتُ إِلاَّ
 بَضَراً رَسُولاً ﴾ . [الإسراء ، ٩٣]

يقف الإسلام الحنيف بعد أن سمع من النائب العام شبهة ركز عليها المستشرقون (١) ، ألا وهي : لماذا تزوج النبي عليه بهؤلاء النساء كلهن ؟ إنها الشهوة الجنسية ، لقد كانت هذه الشهوة دافعاً لتعدد زوجاته .

فقال الإسلام مفنداً هذه الشبهة:

مقدمة (٢) : بالنسبة لزوجات النبي عليه وتحديد الموقف منها ، اتخذ كثيرون

<sup>(</sup>۱) من هؤلاء المستشرقين : موير ودرمنجهم وواشنطون إرفنج ولامانس ... ممن يروج عندهم رخيص الاتهام ، لقد قالوا إن النبي على بعد وفاة السيدة خديجة كان قد بلغ الخسين ، وكانت أكبر منه سنا ، فما كاد يفرّق الموت بينها وبينه حتى رجع إلى صباه يطلق له العنان بمن يشاء من الزوجات « ص١٣٧ الإسلام بين الانصاف والجحود » .

<sup>(</sup>٢) اعتمدنا في هذا البحث بصورة رئيسة كتاب : « نساء النبي » للدكتورة بنت الشاطئ « ط . دار الملال » مع مخالفتها في قصة زواج زينب ، ثم :

ـ تاريخ الإسلام : ج١ ، ص١٧٢ ـ ١٨٦ للدكتور حسن إبراهيم حسن .

<sup>-</sup> تاريخ الأمم الإسلامية : ج١ ، ص١٥٤ « البيت النبوي » للشيخ الخضري .

\_ الكامل في التاريخ: ج١ ، لابن الأثير.

\_ أسد الغابة ، ط . دار الشعب لابن الأثير .

ـ تاريخ الطبري : أبو جرير الطبري .

\_ محمد في حياته الخاصة : الدكتور نظمي لوقا ، ط « دار الهلال » .

موقفهم بهوى « فمنهم من زين له الإيمان والإجلال أن ينزّه الرسول عَلَيْكُم عن بَشَرِيْتِهِ التي أصر القرآن الكريم عليها ، وأكثر - عَلَيْكُم من تقريرها والاعتراف بها ، ومنهم من أضله التعصب وأعماه الحقد فجعل من هذا الجانب في حياة نبينا العظيم ما يشفي غله وينفس عن حقده »(١) .

« وقد قال المستشرقون ـ بتعدد الزوجات ـ ما قالوا ، ولم يروا في هذا الجمع بين عدد من النساء تحت رجل واحد سوى مظهر شهوة مسرفة ، وإنه لضلال أملاه التعصب الأحمق والهوى الأعشى ، وانحراف عن النهج العلمي الذي يأبى أن نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة صنعتها بيئة تفصلها عن بيئة « محمد » آباد وأبعاد (1) » .

والغرب اليوم لا يجرؤ أن يدعي أن نظام الزوجة الواحدة عنده يُتَّبع في دقة وينفذ نصا وروحاً ، ومع هذا يأتي بعض أبنائه فينكرون في جرأة أن يجمع محمد وينفذ نصا وروحاً ، ومع هذا يأتي بعض أبنائه فينكرون في جرأة أن يجمع محمد وينفي بين عدد من الزوجات منذ خمسة عشر قرناً ، في بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التي لا تعرف سواه إلا في حالات قليلة ولدوافع خاصة ، ولم يكن هذا النظام اختيارياً وإنما قضت به طبيعة الزمان والمكان في إقليم صحراوي أدنى إلى البداوة ، وفي زمان يسوده نظام القبلية والبنون فيه زينة الحياة وفخر المرأة الإنجاب ، وفخر الرجال الولد وعزة النفر .

وربما بدا لنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهراً من مظاهر استعباد المرأة العربية ورقها المزعوم ، وأنه قصد إلى إرضاء الرجال ، ولكنه في الحق ، كثيراً ما ألقى على الرجال عبئاً ثقيلاً مرهقاً ، وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد وهو هذا « الرِّق العصري » الذي يعترف بزوجة واحدة و يدع لغيرها .. ممن

<sup>(</sup>٣) نساء النبي : ص٦ .

<sup>(</sup>٤) نساء النبي ، ص :١٩ .

يعاشرهن الزوج \_ الضياع والهوان ... والمرأة الخاسرة هي التي تدفع الثمن باهظاً ، ويدفعه كذلك مجتمع تعس ، وإنسانية شقية بلقطاء مضيَّعين ، وصغار منبوذين ، لم يكن يعرفهم المجتمع العربي الذي يستكثر من الأولاد ، ولو عن طريق التبني والاستلحاق ، بحكم سيادة الرجل واعتزازه بكثرة النفر .

وبالنسبة لرسول الله عَلِيْ وتعدد زوجاته فهناك « جانب دقيق غفل عنه كثيرون ... ذلك هو أن الرجال ليسوا سواء ، وقد تؤثر أنثى - راضية - أن يكون لها حظ النصف من حياة رجل ، على أن يكون لها غيره كاملاً » ، وقد تنزل امرأة عن شباب العرب كلهم ، وترغب بالزواج من رسول الله عَلِيْ ، لتكسب الشرف العظيم ، بأن يسجل التاريخ أنها كانت زوجة عظيم العرب ومنقذهم وموحده ، فرغبت به « لشخصيته ومكانته ونفوذه » وليقترن اسمها باسمه الشريف إلى الأبد .

والآن لِنَرَ الظروف التي رافقت زواج النبي عَلَيْكُمْ من زوجاته :



#### ☆ خدیجة بنت خویلد

﴿ وَاللهِ مَا أَبِدَلَنِي اللهِ خَيْراً مِنْهَا ... » « محمد رسول الله »

عاد ميسرة (خادم خديجة) من الشام، حيث كان مع محمد الشاب في تجارة لخديجة، دخل بلهفة ومتع أذنيها بحديث مثير عن التجارة الموفقة التي قام بها محمد لها<sup>(٦)</sup> فأنصتت إليه حتى إذا ودعها فكرت بهذه الشخصية المثالية على فقرها ويتمها وليس بهذا تقاس الرجال من فكرت وهي التي خبرت الحياة وتزوجت مرتين من

<sup>(</sup>٥) نساء النبي ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن هشام ، جـ ١ ،ص٢٠٠٠ .

سادات العرب وأشرافهم: أبي هالة بن زرارة التميي، وعتيق بن عائد المخزومي التي استأجرت غير واحد من الكهول والشباب، فما رأت فين عرفت ذلك النهط المنفرد من الرجال، هل تطلب الزواج به وقد ردت عن بابها الخطّاب من سادة قريش وسراة مكة (١) ؛ أخبرت خديجة خادمتها « نفيسة بنت منية » بالأمر، فذهبت « نفيسة » على الفور إلى محمد تسأله لِمَ لا يتزوج ؟ فقال: « ما بيدى ما أتزوج به ... » .

فقالت نفيسة على الفور: « فإن دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ، ألا تجيب ؟ » .

فما مس سؤالها سمعه حتى أدرك المعنى وقال : « تلك خديجة ورب الكعبة » ومن سواها تدانيها شرفاً وجمالاً ؟!

وفعلاً لو دعته لأجاب ولكن هل تدعوه ؟

لقد دعته فعلاً ، وفي دارها اجتمع القوم ، أبو طالب (۱) والحزة عما محمد ، وعنها عهد : عمر و بن أسد بن عبد العزى بن قصي . وتزوجها محمد ودام زواجها ربع قرن (۱۰۰ ، فرزقا البنين والبنات : القاسم وعبد الله ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة (۱۰)

كانت ـ رضي الله عنها ـ عونا لمحمد الشاب في أموره ، وموقفها معروف عنـ د

<sup>(</sup>٧) ابن هشام ، جـ ٤ ، ص١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٨) ابن هشام ، جـ ١ ، ص٢٠١ .

<sup>(</sup>٩) قال أبو طالب في مجلس خطبة خديجة : « أما بعد : فإن محمداً لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً وإن كان في المال قل . فإنما المال زائل وعارية مسترجعة ، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك ... » « صور من حياة الرسول » ، دويدر .

<sup>(</sup>١٠) ص٤٦ ـ نساء النبي ـ د . بنت الشاطئ .

<sup>(</sup>١١) الإصابة : جـ ٣ ، ص١٦١ ط : دار المعارف بمصر .

نزول الوحي ، فذهبت إلى ورقة بن نوفل ، وكانت أول من آمن واستجاب لحمد رسول الله ، ولم تمت خديجة : ( إلا وأمين الوحي يرعى الرسول غادياً رائحاً يذود عنمه اليأس والإعياء ، والسابقون الأولون من المؤمنين يحيطون بنبيهم مستبسلين يفتدونه بالمهج والأرواح ، ويرون الاستشهاد في سبيل دعوته مجداً وانتصاراً )(١٠٠).

وبقيت خديجة ماثلة بين ناظري ( محمد عَلَيْكَةً ) وستدخل حياته نساء وذوات عدد ، لكن مكانها سيظل أبداً خالصاً لهذه الزوجة الأولى . حتى أن عائشة بنت أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنها ـ ستشغلها الغيرة من تلك الضرة التي سبقتها ، حتى قالت في يوم من الأيام لرسول الله : « كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ! » .

فرد رسول الله : « ... إنها كانت وكانت ، وكان لي منها ولد »(١٣) . وكان رسول الله عَلَيْكُمُ إذا ذبح شاة يقول : « ارسلوا إلى أصدقاء خديجة » . فحدثته عائشة في ذلك مرة ، فقال : « إني لأحب حبيبها »(١٤) .

وتقول عائشة : « ما غِرتُ من امرأة لرسول الله ﷺ ما غِرتُ من خديجة ، مما كنت أسمع من ذكره لها ، وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين »(١٥) .

ويذكر مرجليوث أن مال خديجة هو الذي جذب محمداً وجعله يتجاوز عما يبنه وبينها من فرق السن ، أما « بلاشير » في كتابه : La Probleme de Mohamed فيرى الجاذب : الرقة المتناهية والحنان الغامر ، وأعجب من هذا وهذا « موير » الذي ذكر في كتابه : The Life of Mouhamed and the History of Islam أن محمداً كان يتهيّب خديجة لمركزها المالي والاجتاعي ، وخاف أن تطالبه بالطلاق .

<sup>(</sup>۱۲) نساء النبي : ص٤١ .

<sup>(</sup>١٣) نساء النبي : ص٤٤ .

<sup>(</sup>١٤) السمط الثمين ص٢٦ ، الاستيعاب : جـ ٤ ، ص : ١٨٢٤ .

<sup>(</sup>١٥) السمط الثمين ص٢٤ ، الاستيعاب : جـ ٤ ص : ١٨٢٣ .

وفي الحقيقة كذب الجميع بما ادعوا: فخديجة في الواقع هي التي فكرت بمحمد وهي التي طلبت الزواج منه . وكيف كان يمكن أن يفكر بها هو وهي التي ردت كبار الخطّاب من سادات قريش ؟ فمن يدعي أن النبي عَلِيليَّةُ تزوجها لما لها إذ هي في الأربعين ، وهو في الخامسة والعشرين ، لم يطّلع على التاريخ والسيرة ، فبني مثل هذا الحكم على جهل وقلة دراية وعدم مطالعة .

ووفاء محمد لخديجة بعد موتها أكبر دليل على حبه لها وتمام علاقات الحبة والأُلفة بين زوجين متفاهمين سعيدين ، هل يعقل أن محمداً يخاف أن تطالبه خديجة بالطلاق أيام حياته معها ، وهو الذي يخاص عائشة فيها بعد وفاتها ، ويأبى عليها أن تمس ذكراها ؟ كيف يخشى الطلاق منها ، وهو الذي سمى عام موتها « عام الحزن » ؟ وهى السنة العاشرة للبعثة قبل الهجرة بثلاث سنين .

ولتفاهم الزوجين ومحبتها ، لم يُفكر بالزواج بعدها حتى ساق الله إليه خولة بنت حكيم التي شعرت بالفراغ الذي جرى بفقد خديجة ، فخطبت له « سودة بنت زمعة » .

يقول رسول الله ﷺ: « والله ما أبدلني الله خيراً منها ، آمنت بي حين كفر الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني بمالها إذ حرمني الناس ، ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء » .

ثم ما هي المدلائل والأحاديث والسيرة التي استدل منها هؤلاء المستشرقون على ادعاءاتهم المزعومة ؟ وبالطبع فإن هذا تخمين وحقد وتحيز وحكم لا دليل لـه. فلا يؤخذ به.



#### ☆ سودة بنت زمعة:

\* « والله مـــا بي على الأزواج من حرص ، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجاً للرسول "(١٠).

ـ جاءت خولـة بنت حكيم السلميـة إلى رسول الله عليه تقترح عليـه أن يتزوج فقال : « من ... بعد خديجة ؟! »(١٧) .

فقالت خولة على الفور: « عائشة ... بنت أحب الناس إليك » . فكّر النبي عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة ، ومكانة عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة ، ومكانة لأبي بكر عند الرسول لم يظفر بها سواه ، ولكنه قال : لكنها ما تزال صغيرة يا خولة ، فقالت : تخطبها اليوم إلى أبيها ثم تنتظر حتى تنضج ، ولكن من سيرعى شؤون البيت ، ومن لبنات رسول الله يخدمهن ، فقالت خولة : تتزوج أيضاً : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية ، وأمها : « الشهوس بنت قيس بن زيد » من بني عدي بن النجار (١٨) .

فخطب النبي عَلَيْتُ سودة جبراً لخاطرها ، وعزاء لها عن زوجها وابن عمها : « السكران بن عمرو بن عبد شمس » ذاك الذي هاجر إلى الحبشة : « ثم عاد ظنا منه أن قريشا قد ثابت إلى رشدها وكفت عن محاربة رجل منها قال : ربي الله ، فإذا الظن يخيب ، وإذا قريش يزداد اضطهادها للمسلمين ضراوة وحقدها عليهم جنوناً »(١١).

<sup>(</sup>١٦) نساء النبي ، ص : ٤٩ .

<sup>(</sup>١٧) الطبري ، جـ٢ ، ص١٦٢ .

<sup>(</sup>١٨) الإصابــة ، جـ ، ، السيرة : جـ ، ، ص٣٥٢ ، الاستيعــاب : جـ ٤ ، ص١٨٦٧ ، الطبري جـ ٢ ، ص١٨٦٧ . - ٢ ، ص١٦٢ .

<sup>(</sup>۱۹) « نساء النبي » ، ص :۵۳ .

ولكنه توفي بعد أيام من عودته ، « وترك أرملة من بعده قد أسلمتها مِحْنَة الاغتراب إلى محنة التَّرَمُّل . لذلك ما أن ذكرت خولة بنت حكيم « سودة » حتى مد يده الرحية إليها ، يسند شيخوختها ، ويهون عليها الذي ذاقت من نكد الحياة »(٢٠) .

ورضيت « سودة » أن تخدم بنات رسول الله في سبيل أن ترى نفسها في داره ، ولما جاءت عائشة إلى الدار فسحت لها سودة المكان الأول في البيت (٢١) ، وسهرت على راحتها ، ولكن الرسول وَ الله عَلَيْ بقي يعطف على سودة وبقيت سودة بقية حياتها في بيت رسول الله عَلِيْ متنازلة عن ليلتها لغيرها ، راضية بالعبادة والطاعة ، وكل غايتها أن يبعثها الله يوم القيامة زوجاً للرسول عَلِيْ .

- فزواج رسول الله عَلَيْتَ لسودة ، كان جبراً لخاطرها المكسور بعد غربة الحبشة وبعد موت زوجها ، وكانت في سن كبير ، فهل تزوجها الرسول لشهوة ؟

 $\triangle$   $\triangle$ 

﴿ عائشة بنت أبي بكر:

☆ رسول الله: « ما نفعني مال قط ،
 ما نفعنا مال أبي بكر » .
 ☆ أبو بكر : « يا رسول الله ، وهل أنا ومالي إلا لك ؟! » .

اقترحت « خولة بنت حكيم » على رسول الله عليه أن يتزوج عائشة . فيتفتح

<sup>(</sup>۲۰) « نساء النبي » ، ص :٥٤ .

<sup>(</sup>۲۱) « نساء النبي » ، ص :٥٦ .

قلبه عَلِيْكُ لصلة تؤيد ما بينه وبين أحب الناس إليه من صحبة وقربى ، تربطها معه برباط المصاهرة الوثيق (٢٢) .

كانت عائشة مخطوبة لجبير بن المطعم بن عدي ، فهي ناضجة من حيث الأُنوثة مكتملة ، بدليل خطبتها قبل حديث خولة بنت حكيم .

وجبير بن المطعم هذا أمَّه مشركة خشيت أن تُدخل عائشة ابنها جبيراً في الإسلام فصارت وابنها في حل من عائشة حذر إسلام جبير على يد الفتاة التي شبَّت في دار الإيان ، فوالدها الصديق وأمها أمُّ رومان .

# تزوج رسول الله ﷺ عائشة :

« ولم تدهش مكة حين أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى صديقين ، بل استقبلت كا تستقبل أمراً طبيعياً مقرراً ، ولم يجد فيها أي رجل من أعداء الرسول أنفسهم موضعاً لمقال ، بل لم يدر بخلد واحد من خصومه الألداء أن يتخذ من زواج محمد عراية من عائشة مطعناً أو منفذاً للتجريح والاتهام ، وهم الذين لم يتركوا سبيلا للطعن عليه إلا سلكوه ، ولو كان عبثاً وبهتانا »(٢٢) .

ولم ينكروا هذا الزواج بين صبية في سن عائشة وبين رجل يبلغ الثالثة والخسين . « وأي عجب في مثل هذا ، وما كانت أول صبية تزف في تلك البيئة إلى رجل في سن أبيها ، ولن تكون كذلك أخراهن ، لقد تزوج « عبد المطلب » الشيخ من هالة بنت عم آمنة في اليوم الذي تزوج فيه عبد الله أصغر أبنائه ، من ترب هالة ( آمنة بنت وهب ) وسيتزوج « عمر بن الخطاب » من بنت علي بن أبي طالب وهو في سن جدها ، ويعرض عمر على أبي بكر أن يتزوج ابنته الشابة « حفصة » وبينها من فارق السن مثل الذي بين الرسول وعائشة »(٢٤) .

<sup>(</sup>۲۲) « نساء النبي » . ص :۲۰ .

<sup>(</sup>۲۳) « نساء النبي » ص ٦٤: .

<sup>(</sup>۲٤) « نساء النبي » . ص :٦٣ . وراجع الطبري جـ٢ ، ص١٦٤ .

ولكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد نحو ألف وأربعائة عام من ذلك الزواج ، فيهدرون فروق العصر والإقليم ، ويطيلون القول فيا وصفوه بأنه ( الجمع الغريب بين الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء ) ويقيسون بعين الهوى زواجاً عقد في مكة قبل الهجرة ، بما يحدث اليوم في الغرب المتحضر ، حيث لا تتزوج الفتاة عادة قبل سن الخامسة والعشرين وهي سن تعتبر حتى وقتنا هذا جد متأخرة في الجزيرة العربية بل في ريف مصر وأكثر مناطق الشرق ، وهو ما أدرك مستشرق منصف زار الجزيرة وعاد يقول :

« كانت عائشة على صغر سنها نامية ذلك النهو السريع الذي تنهوه نساء العرب. والــــذي يسبب لهن اليـوم الهرم في أواخر السنين التي تعقب العشرين .. ولكن هذا الـزواج شغل بعض مـؤرخين لحمد ... نظروا إليـه من وجهة نظر المجتمع العصري الذي يعيشون فيه ، فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك كان لا يزال عادة آسيوية ، ولم يفكروا في أن هذه العادة لا زالت قائمة في شرق أوربة . وكانت طبيعية في اسبانية والبرتغال إلى سنين قليلة ، وإنها ليست غير عادية اليوم ، في بعض المناطق الجبلية البعيدة بالولايات المتحدة »(٥٠).

ويجب الانتباه إلى نضوج الفتاة في المناطق الحارة بسنٌ مبكر جداً وهو سن الثامنة ، وتأخر الفتاة في المناطق الباردة كشال النروج والسويد وكندا وسيبرية إلى سن الواحدة والعشرين .

ومن دلائل نضج السيدة عائشة عند زواجها واكتال نموها : « أنه منذ وطئت قدماها بيت محمد ( عَلَيْكُم ) كان الجميع يحسون وجودها ، ولو أن هناك شابة عرفت ما هي مقبلة عليه ، لكانت عائشة بنت أبي بكر . فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم

<sup>(</sup>٢٥) « نساء النبي » ص :٦٣ و ٦٤ و ٦٥ ، والقول لبودلي في كتـابـه « الرسول » ص :١٢٩ من الترجمـة العربية .

الأول الذي دخلت فيه دور النبي عَلِيلَةُ الملحقة بالمسجد .. »(٢٦) .

ودليل آخر على نضجها واكتال نموها أنها كانت تجيب : « في مسألة دقيقة من مسائل الزينة والتَّجمُّل » : « إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعيها أحسن مما هما فافعلي ! » وتكره أن تلقى امرأة زوجها في كآبة الحداد فتقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج »(٢٧)

**☆ ☆ ☆** 

☆ حفصة بنت عمر:

☆ الصّوّامةُ القوّامةُ ، حافيظةُ القرآنِ
 الكريم .

ولعل قائلاً يقول: لماذا تنزوج الرسول على عائشة وهو الذي قال لها: يا عائشة حبك في قلبي كالعروة الوثقى ؟ وكانت السيدة عائشة تسأله من وقت لآخر: كيف العروة يا رسول الله ؟ فيقول لها: « إنها على حالها لم تتغير ولم تتبدل »(٢٨).

فلماذا تزوج عليها وفي زواجه ﷺ إساءة إليها ؟

ـ ظن بعض المستشرقين أمثال : موير ، وأميل درمنجهم ، وواشنطن ارفنج ، والأب اليسوعي لامانس ، والراهب فيدنزيو ... واضرابهم ممن يجهلون حقيقة ما يرمي إليه الإسلام فعابوا على رسول الله عليه والجه بعد موت

<sup>(</sup>٢٦) ( بودلي ) في كتابه « الرسول » ص١٣٠/٩٣٠ .

<sup>(</sup>۲۷)« نساء النبي » ، ص۲۷/۷٦ .

<sup>(</sup>۲۸)الآلوسی ، روح المعانی ، جـ۲ ، ص۷۵۳ .

خديجة بغير امرأة ، عابوا ذلك وما دروا أن هذا الزواج كان لأغراض دينية وسياسية .

تزوج الرسول عَلَيْتُ جميع زوجاته بعد موت خديجة ( وهو في الخسين أو بعدها ) . أضف إلى ذلك أنه كان يحب عائشة حُبّاً جَمّاً ، ولم يتزوج بعدها بامرأة لجمال أعظم من جمالها ... أصبح بذلك من اليسير أن ندرك أن زواجه كان لأغراض سياسية ودينية فحسب .

وكان من أثر تلك الأغراض الانتفاع بالمصاهرة واتخاذها وسيلة لاجتذاب عطف القبائل ، يفسر لنا أن أكثر زواجه كان من قريش سيدة العرب ، كا كان لتأليف القلوب إلى الإسلام دخل كبير في زواجه عليه الصلاة والسلام ، أضف إلى ذلك ما كان لرأفته وعطفه على من ذل بعد عز من أثر في زواجه ببعض زوجاته (٢١) .

## بعد هذا ، لماذا تزوج النبي ﷺ من حفصة ؟

مات زوجها « خنيس بن قيس بن عدي السهمي القرشي » فأراد عمر أن يزوجها من أبي بكر الصّدّيق ، أو من عثان بن عفان فعرضها عليها فلم يقبلا ، فدخل عمر إلى بيت رسول الله عَيْنِيَّةٌ غضباً ، وقال لرسول الله عَيْنِيَّةٌ ما لقي من رفض الصّدّيق وعثان ، فابتسم النبي عَيْنِيَّةٌ وقال : « يتزوج حفصة من هو خير من عثان ، ويتزوج عثان من هي خير من حفصة » (٢٠٠) .

وباركت المدينة يد الرسول عَلَيْكُم وهي تمتد لتكريم عمر بن الخطاب ، وتأسو جرح ابنته حفصة (٢١) . باركت اليد التي امتدت لتجعل عمر يفتخر ويتباهى أنه إن رفض الصِّديق عرضه ومن بعده عثمان ، فهذا رسول الله عَلَيْكُم قد طيَّب خاطره ،

<sup>(</sup>٢٩) تاريخ الإسلام ، جـ١ ، ص :١٨٥/١٨٤ .

<sup>(</sup>۳۰)« نساء النبي » ، ص :۱۰۲ .

<sup>(</sup>۳۱) « نساء الني » ، ص :۱۰۶ .

وجاء من هو أفضل منها . فصلى الله عليه وسلم الدني لم يُبْتِي في نفس عمر بن الخطاب أثراً من رفض الصِّدِّيق وعثان .

#### **☆ ☆ ☆**

#### ☆ زينب بنت خزية:

 ♦ عُرفت بطيبتها وإحسانها حتى لُقبت « بأم المساكين » .

أرملة شهيد استشهد في أحد تزوجها إكراما لزوجها الشهيد ، فكأنه احتضنها وقد بقيت عنده ثلاثة أشهر أو ثمانية فقط ثم ماتت .

يقول « بودلي » عن زواج رسول الله عَلَيْكُم بزينب بنت خزيمة : « وما ضمّها محمد إلى نسائه إلاَّ بدافع الشفقة ، وما اهتمت عائشة أو حفصة بهذا أبدا وماتت بعد زواجها بثانية أشهر »(٢٦) .

ـ وصفها المؤرخون العرب بحبها للمساكين ورحمتها إياهم ورقتها عليهم (٢١) .

- وذكر ( بودلي ) : « وكانت طيبة خيّرة » (٥٦٠)

- وذكر د . هيكل : « ولم تكن ذات جمال ، وإنما عرفت بطيبتها وإحسانها حتى لقبت بأم المساكين »(٢١) .

<sup>(</sup>٣٢) قيل زوجها عبد الله بن جحش ، وقيل الطفيل بن الحارث بن المطلب ، وقيل عبيدة بن الحارث ... فهناك اختلاف باسم زوجها .

<sup>(</sup>٣٣) « بولي » في كتابه الرسول ، ص١٧٦ .

<sup>(</sup>٣٤) في السيرة ، جـ٤ ، ص ٩٤٠ .

<sup>(</sup>٣٥) \_ (٣٦) كا في ( نساء النبي ) ، ص ١١٧٠ .

والراجح أنها ماتت في الثلاثين من عمرها كا ذكر الواقدي ، ونقل ابن حجر في الإصابة ، وهي سن رآها المحدثون : « متوسطة تخطت الشباب » .

ويفوتهم أن حكمهم عليها بتخطي الشباب وهو بعد الثلاثين أو ماحولها ، يكفى رداً على ماأطالوا في الحديث فيه من طفولة عائشة (٢٧) .

☆ ☆ ☆

﴿ أُمُّ سَلَمَة :

★ « هنـــد بنت أبي أميــة بن
 المفرة »

تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة ، ابن عمة الرسول عِلِيَّةٍ ، وأخوه بالرضاعة .

هاجرت إلى الحبشة ثم عادت إلى مكة وهمّت بالهجرة إلى المدينة ، ولكن المشركين من بني المغيرة منعوها من الهجرة ، وجاء نفر من بني الأسد من أهل أبي سلمة لأخذ الولد «سلمة » من حجرها ، و فخلعوا يده وانطلق به رهط أبيه ومضى زوجها مهاجراً إلى المدينة ، وفَرِّق بينها وبين زوجها وابنها . فبقيت تبكي سنة أو قريباً منها على حالها هذه (٢٦) ثم رقوا لحالها وانطلقت إلى زوجها بالمدينة وليس معها أحد من الخلق . ثم توفي زوجها وهي أم لأولاد .

بعد انقضاء عدتها ، طلبها الصديق فرفضت برفق (٤٠٠) ، وتلاه عمر فلم يكن

<sup>.</sup> ١١٧ نساء النبي : ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣٨) وتسمى : أم سلمة بنت زاد الركب ، لأن والدها « أبا أمية » كان إذا سافر لا يترك أحداً يرافقه ومعه زاد ، بل يكفي رفقته من الزاد ـ بنت الشاطئ في نساء النبي : ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣٩) نساء النبي : ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤٠) نساء النبي : ص ١٢٥ .

حظه منها غير حظ صاحبه ، ثم خطبها النبي عَلَيْكُم فقالت : إنها غَيْرى ، مُسِنَّة ذات عيال ، فأجاب محمد رسول الله عَلَيْكُم : أما أنت مسنة فأنا أكبر منك ، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك ، وأما العيال فإلى الله ورسوله (١٠٠) .

بلغ النبي عَلِيْتُمْ في اعزازها واعزاز أولادها ، أنه اختار ولدها سلمة زوجاً لابنة عمد «حمزة : سيد الشهداء »(٤٢) .

\$ \$ \$

☆ زينب بنت جحش:

\* « يارسول الله ماأنا كإحدى نسائسك ، ليست امرأة منهن إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها ، غيري ... زوجنيك الله من الساء » . زينب

كان زواج النبي عَلَيْكُم بزينب بنت جحش لأغراض تشريعية بحتة (١٤٠٠). فقد كان العرب يحرمون في جاهليتهم الزواج بزوجة المتبنى لاعتقادهم أن زوجة المتبنى كزوجة الابن من الصلب ، فتزوجها الرسول ابطالاً لهذا الزع ، وخشي النبي عَلَيْنَ من أن يتقول عليه اليهود والمنافقون ، ويرموه بأنه خرج على هذه التقاليد ولكن الله راء لكل شيء : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجُناكَهَا لِكَي لا يَكُونَ على المؤمنينَ حَرَجٌ في أَزُواجٍ أَدْعِيائِهِم إذا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ المؤمنين حَرَجٌ في أَزُواجٍ أَدْعِيائِهِم إذا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

<sup>(</sup>٤١) السمط الثمين : ٨٩ « السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين » للطبري .

<sup>(</sup>٤٢) نساء النبي : ص ١٢٦ ، عن الطبري ٣ / ١٧٧ ، والسبط الثمين : ١٦ .

<sup>(</sup>٤٣) تاريخ الإسلام : جـ ١ ص ١٨٥ ، الطبري : جـ ٢ ص ١٦٥ ، الخضري : ص ١٥٥ .

هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية : كان زواج النبي عَلِيلِهُم من زينب للمحافظة على كرامتها بعد زواجها من مولى ، فهي ابنة أمية بنت عبد الطلب عمة الرسول عَلِيلَهُم . فخطبها لمولاه زيد بن حارثة ، فعز على أهلها أن تتزوج من مولى ، وقد وجدت في نفسها حرجاً فقالت : « لا أتزوجه أبداً وأنا سيدة أبناء عبد شمس » .

وكذلك كره أخوها (عبد الله ) أن تزف أخته الشريفة القرشية إلى مولى من الموالي ، ولكن النبي عَلَيْكُم أصرّ على زواج زيد منها ، ونزلت الآية الكريمة : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُومِنِ وَلا مُؤمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مَّبِيناً ﴾ [ الأحزاب : ٣٦] .

وتم للرسول ماأراد من تعطيم فوارق الطبقات وإعلاء كلمة الإسلام . ولكن زينب أظهرت لزيد من الشمم والعظمة مالم يتحمله ، فشكا ذلك إلى الرسول ، فأمره بأن يتذرع بالصبر وقال له آمراً إياه ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله ﴾ [ الأحزاب : ٣٧ ] . ولكن الوحي نزل على الرسول بالطلاق وأمره أن يتزوج بها حسماً لما بين الزوجين من نزاع ، وحرصاً على شرفها ومكانتها أن يضيعا بعد زواجها بحولى ، وهي من أشرف بيوت العرب ، وللناحية التشريعية وبعد أن أظهر الإسلام تكريم المولى وكيف يعامل الرقيق به .

اتخذ المستشرقون والمبشرون قصة غرامية من زواج النبي عَلِيلَةُ بزينب وفي الحقيقة فإن النبي عَلِيلَةُ كانت في نفسه رغبة لجبر خاطرها المكسور حيث

<sup>(</sup>٤٤) راجع كتاب « مايقال عن الإسلام » للعقاد ص ٢٥٧ لترى القصة الغرامية التي حاكها وغقها الراهب « فيدنزيو » حول هذا الزواج حيث بدأ بقوله : « كان هناك رجل يسمى سيدوس \_ زيد \_ له زوجة تسمى زبيب \_ هكذا \_ وكانت هذه أجمل نساء الأرض في زمانها ، وسمع محمد بجالها الرائع فشغف بها حباً ، وأراد أن يراها ، فقصد إلى منزلها في غياب زوجها يسأل عنه ... » .

أكرهت على الزواج بمن لا ترضى إذعاناً لأمر الله ورسوله ، أراد النبي عَنَيْ الزواج منها ليري الناس مثلاً أعلى في « الديمقراطية » التي امتاز بها الإسلام . ويذكر ابن الأثير صراحة (٥٩) « أمر الله الرسول - بوحي - أن يتزوج زينب زوج زيد ليعلم الناس أنه لم يعد للتبني حرمة ، وكان عليه السلام يخشى اعتراض أعدائه عليه ، لأن عمله هذا يخالف ما أطبقت عليه عامة العرب ، فأخفى في نفسه ما أمر به من هذا الزواج لذلك كان هناك في الخطاب نوع شدة : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ للَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ الله مَن الله عَلَيْهِ وَالله أَحَقُ أَنْ تَخْشَاه ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرا مَبُديه ، وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله أَحَقُ أَنْ تَخْشَاه ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرا وَطَرا ، وَكَانَ أَمْرُ الله مَنْعُولا ﴾ [ الأحزاب : ٣٧] .

بينت الآية بصراحة أنه عَلَيْ كان يقول لزيد: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ ﴾ ولكن النزاع كان أشد بين الزوجين ، فكان الطلاق ، وأمر الرسول عَلَيْ الله بالزواج من زينب للتشريع ، ولكنه أخفى ذلك خوفاً من الحاقدين الحاسدين أن يروا بهذا الزواج مرتعاً خصباً للهجوم ، فأخفى النبي عَلَيْ هذا الأمر: ﴿ وَتَخْفِي يُولِ مَا اللهُ مَبُدِيهِ ، وَتَخْشَى النّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ تخشى تعيير الناس في نَفْسِكَ مَا اللهُ مَبُدِيهِ ، وَتَخْشَى النّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ تخشى تعيير الناس في نَفْسِكَ مَا الله مَبُدِيهِ ، وَتَخْشَى النّاسَ قاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ تخشى تعيير الناس في نَفْسِكَ مَا الله مَبْدِيهِ ، وَتَخْشَى النّاسَ قالله أَحَقُ التّبَنّي قولاً وفعلاً : ﴿ ادْعُوهُم في قَلْولُون تزوج زوج ابنه ، فَهُدِمت قاعدة التّبيّين وَكَانَ الله بِكُلّ شَيءٍ عَلِياً أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النّبِيّينَ وَكَانَ الله بِكُلّ شَيءٍ عَلِياً ﴾ [ الأحزاب : ٥ ] ، ﴿ ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النّبِيّينَ وَكَانَ الله بِكُلّ شَيءٍ عَلِياً ﴾ [ الأحزاب : ٥ ] ، ﴿ ما كَانَ الله بِكُلّ شَيءٍ عَلِياً الله وَخَاتَمَ النّبِيّينَ وَكَانَ الله بِكُلّ شَيءٍ عَلِياً .

<sup>(</sup>٤٥) الكامل في التاريخ : جـ ٢ ص ٢١١ .

لزيد وهو من الموالي ، وزينب لو أرادها النبي لوله أو غرام لتزوجها وهي بكر قبل أن يتزوجها مولاه زيد ، فهو يعرفها منذ طفولتها فلقد شهدها تنو من طفولة إلى صبا إلى شباب ، وهو الذي خطبها لمولاه ، والمستشرقون عندما تكلموا أنه عليه ذهب إلى بيت زيد فرآها فأعجب بها فكن الحب في قلبه ... كل هذه خيالات لانرضاها لمؤمن عادي في عصرنا الحاض ، نأبى له أن ينظر إلى زوجة جاره أو صديقه نظرة بشهوة أو بدون شهوة ، فكيف بمن زرع الإيمان في قلوب البشر ، وغرس فيها العفة ومراقبة الله ؟ هذا وغفل المستشرقون عن أنها قريبته ونبتت أمام ناظريه .

فالأمر تشريعي في الدرجة الأولى ، وجبراً لخاطر مكسور من ناحية ثانية أصبحت « زينب » أم المؤمنين ـ زوجة رسول الله محد بن عبد الله مَرَائِلَةٍ ـ .

★ « سيدة بني المصطلق » .

كان زواج النبي عَلَيْ بها لأغراض سياسية ودينية ، أراد الرسول عَلَيْ الانتفاع بالمصاهرة ، واتخاذها وسيلة لاجتذاب عطف القبائل ، إننا نرى زواجه عَلَيْ كان من قريش سيدة العرب ، وكان لتأليف القلوب إلى الإسلام دخل كبير في زواجه ، أضف إلى ذلك ما كان لرأفته وعطفه على من ذل بعد عز . إن زواجه عَلَيْ من جويرية كان تقرباً إلى قومها ، فصار بينها رباط المصاهرة ، وطمع النبي عَلَيْ ياسلام قومها . لاغياً في زواجه الجمال وهو الذي يقول : « فاظفر بذات الدين تربت يداك » .

<sup>(</sup>٤٦) كان اسمها « بَرَّة » قبل أسرها في غزوة بني المصطلق الذين هم حي من خزاعة .

أسرت جويرية ـ التي كانت مع والدها « الحارث بن أبي ضرار » الذي جمع الجوع لحاربة رسول الله عليه المصطلق ، فاستأذنت على رسول الله عليه ، فدخلت وقالت : يا رسول الله أنا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء مالم يخف عليك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته (٢١) على نفسي فجئت أستعينك على أمري (٢١) .

فجويرية تلوذ برسول الله وهي السيدة الحرة الأصيلة ، جاءت تلوذ به لتنجو من مهانة السبي وعار الرّق ، وهو الذي أذل أهلها ـ مع أنهم هم البادئون بالغزو ـ فرق قلبه وهي ببابه قلقة ولا من ينقذها سواه ، فقال لها :

- فهل لك في خير من ذلك ؟ .

قالت : وما هو يا رسول الله ؟ .

فأجاب ﷺ : أقضي عنك كتابتك ، وأتزوجك ! .

فقالت في فرحة غامرة : نعم يارسول الله .

فقال النبي ﷺ: قد فعلت (٤١) .

## ﴿ فَمَا نَتَائِجِ هَذَا الزُّواجِ السَّيَاسِي ؟ :

ا حاقبل الناس وبأيديهم أسرى قومها فأرسلوهم أحراراً وهم يقولون :
 أصهار رسول الله )(١٠٠) .

فما من امرأة أعظم على قومها بركة منها ، أعتق بزواجها من الرسول عَلِيْكُمُ أهل مائة بيت من بيوت بني المصطلق .

<sup>(</sup>٤٧) مر معنا « المكاتبة » في بحث الرِّق ، « راجع المعنى في البحث المذكور » .

<sup>(</sup>٤٨) نساء النبي : ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤٩) نساء الني : ص ١٥٧ ، عن ابن إسحاق في السيرة ( والطبري ) والاستيعاب .

<sup>(</sup>٥٠) نساء النبي: ص ١٥٧ ، عن ابن إسحاق والسمط الثمين .

٢ ـ كرمها الرسول عَلِيلًا بالزواج منه فنجت من عار الاسترقاق.

٣ ـ أسلمت جويرية وحسن إسلامها .

٤ ـ جاء والدها إلى المدينة وقال للنبي عَلِيلة : « يا محمد أصبتم ابنتي وهذا فداؤها ، فإن ابنتي لا يسبى مثلها!».

فقال له الرسول عليه : « أرأيت أن أخيرها ، أليس قد أحسنت ؟ » .

فأجاب والدها : « بلي » . فأتاها أبوها فذكر لها ذلك فقالت : « اخترت الله ورسوله». وكما ذكر ابن هشام في السيرة وفي السمط الثين (١٥) أن والدها سمع حديثاً من رسول الله عما جاء فيه من فداء ابنته ، فصاح بصوت جهير : « أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله » وأعطاه النبي عَلِينَة صداقاً قدره أربعائة درهم. وجويرية هذه لم تكن بكراً عند زواجها من رسول الله ، بل كانت عند « مسافع بن صفوان »<sup>(۵۲)</sup> .



# ☆ صَفِيَّة بنت حُينيّ :

★ « عقيلة بني النضير » .

خرج النبي عليه إلى خيبر لتأديب بني النضير الذين خانوا عهودهم معه أثناء موقعة الخندق . وفعلاً فقد فتحت خيبر . وكان بين الأسرى صَفيَّة بنت حُيَّى بن أخطب ، وينتهي نسبها إلى هارون أخى موسى ، وأمها « برة بنت سموءل »

<sup>(</sup>٥١) ابن سشام في السيرة : ٤ / ٣٠٨ ، السمط الثمين : ١١٧ .

<sup>(</sup>٥٢) عن نساء النبي : ص ١٦٠ : « كذا جاء في الاستيعاب ٤ / ١٨٠٤ والسمط الثين ص ١١٦ . وفيه كذلك ص ١٢١٧ أنها كانت عند ابن عم لها يقال له عبد الله ، ومثله في سيرة ابن هشام ٣ / ٢٩٦ . 

وكانت صفية قد تزوجت سابقاً مرتين من سلام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق .

وفي حديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُهُ لما أخذ صفية بنت حُيي قال لها : « هل لك في ؟ » .

قالت : يا رسول الله قد كنت أتمنى ذلك في الشرك ، فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام ؟ .

فأعتقها عليه السلام وتزوجها ، وحسن إسلامها . وفي الإصابة والسمط الثمين والاستيعاب .. أحاديث كثيرة عن حُسن إسلامها ، حتى قالت والرسول عَلَيْتُهُ في مرضه الأخير :

ـ « إني والله يانبي الله لوددت أن الذي بك بي » .

**\$** \$\phi\$ \$\phi\$

أم حبيبة:

⇔ « رملة بنت أبي سفيان » .

أسلمت مع زوجها « عبيد الله بن جحش الأسدي » وهاجر إلى الحبشة واستيقظت ذات يوم على حلم ورؤيا رأت فيها عبيد الله \_ زوجها \_ بأسوأ صورة ، وفعلاً فقد ارتد زوجها إلى النصرانية دين الأحباش ، وحاول أن يردها معه ، فصبرت على دينها (٥٠٠) ، وكاذت بنت أبي سفيان تهلك غماً وأسى وحسرة « فيم كانت هجرة عبيد الله إذن ؟ وفيم كان عذاب الاضطهاد ، ومحنة التشرد ، وأشجان الاغتراب ، ومرارة التنكر للآباء والأجداد ، وهذا هو يصباً عن الإسلام الذي من

<sup>(</sup>۵۳) نساء النبي : ص ۱۷٦ .

أجله احتملت ( رَمُله ) كل ذلك ، ورضيت أن تديق أبها عداب القهر والغم »(10) .

فماذا تعمل أم حبيبة ؟ : أترجع إلى مكة حيث والدها يعلن حرباً شعواء ضد الإسلام الذي آمنت به ؟ وهي في هذا الهم الذي لا يعدله هم ، وحزن وغربة في الحبشة وزوج مرتد ، ووطن مهاجر فيه .

في هذه الظروف دخلت خادمة النجاشي إليها تقول: إن الملك يقول لك وكلّي من يزوجك من نبي العرب ، فقد أرسل إليه ليخطبك له ، فلما سمعت « أم حبيبة » هذا الخبر ، وهذه البشرى نزعت سوارين لها من فضة فقدمتها إلى الجارية حلاوة البشرى ، ثم أرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد الشمس فوكلته في زواجها ، ودفع النجاشي أربعائة دينار صَدَاقاً لها .

فلما عادت من الحبشة أكرمها رسول الله عليه ، وعوضها الله خيراً من زوجها المرتد ، لقد أصبحت « أم المؤمنين » ، ولما سمع والدها أبو سفيان نبأ زواجها قال : وهذا الفحل لا يجدع أنفه (٥٦) .

لما تزوجها رسول الله عَلَيْتُهُ كانت في الأربعين أو أكثر ، ولقد أخلصت أم حبيبة لرسول الله عَلَيْتُهُ إخلاصاً ما بعده إخلاص ، لقد أنقذها من غمها وحزنها وغربتها .

جاء أبوها إلى رسول الله عليه ليدد صلح الحديبية الذي نقضته قريش ، جاء أبو سفيان - والدها - إلى المدينة فجاء إلى أم حبيبة زائراً ، ففوجبت به يدخل بيتها ولم تكن قد رأته منذ هاجرت إلى الحبشة - فأراد أن يجلس على الفراش

<sup>(</sup>٥٤) نساء النبي : ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥٥)نساء النبي: ص ١٧٩. عن السمط الثين: ٩٧، والإصابة: جـ ٨.

<sup>(</sup>٥٦) نساء النبي : ص ١٨١ ، عن السمط الثمين : ٩٩ ، استيعاب : ٤ / ١٨٤٥ .

فوثبت أم حبيبة فاختطفت الفراش وطوته في اعتزاز وإباء ، فقال في صبر : أطويته يا بنية رغبة بي عن الفراش ، أم رغبة بالفراش عني ؟ ، فجاء جوابها لأبيها المشرك : هو فراش رسول الله عَلَيْكُم ، وأنت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس عليه ، فقال في ألم يفري كبده : لقد أصابك يا بنية بعدي شر ، وانصرف غاضباً .

وأخيراً ... تــزوج النبي عَلَيْكُ من أم حبيبة : جمعاً لشملها وتكريماً خاطرها ، وإنهاء لوحشة الهجرة وسوء تصرف زوجها . ثم إنه تزوج من ابنة زعيم مكة « أبي سفيان » فهو زواج سياسي أيضاً . فلقد طمع النبي عَلَيْكُ أن يجلب زعيم مكة ورأس الشرك فيها إلى الإسلام بالمصاهرة .

**Δ Δ Δ** 

☆ مارية القبطية:

\* « هدية المقوقس » .

جاءت هدية من المقوقس عظيم مصر ، مع رسول رسول الله « حاطب بن أبي بلتعة » ، جاءت ومعها أختها « سيرين » وعبد خصي ، وألف مثقال ذهبا ، وعشرون ثوباً لينا من نسيج مصر ... بلغ الرَّكُبُ المدينة المنورة وفي نفس الشقيقتين ألم للفراق والغربة ، فأخذ النبي عَلَيْتُهُ مارية من الهدية ، ووهب أختها لشاعره « حسان بن ثابت » .

طلب الحسن بن علي من معاوية في مفاوضات الصلح بينها : أن يرفع

<sup>(</sup>٥٧) راجع نساء النبي : ص ١٩٢ إلى ٢٠٥ .

الخراج عن أهل قرية «حفن » \_ مسقط رأس مارية \_ ففيها خؤولة إبراهيم « ابن رسول الله » .

لما جاء عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى مصر بعد فتحها ، بحث عن قرية «حفن » وسأل عن موضع بيت « مارية » فبني به مسجداً .

**☆ ☆ ☆** 

☆ ميونة بنت الحارث:

انتظر المسلمون في المدينة بعد توقيع صلح الحديبية ، العام المقبل ليدخلوا إلى مكة للعمرة ولثلاثة أيام فقط وفعلاً : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُم وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ ، فَعَلِمَ مَالَمُ تَعْلَمُوا ، فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ [ الفتح : ٢٧] .

وبالفعل فقد دخل المؤمنون مكة المكرمة هاتفين: « لبيك اللهم لبيك » فتأثرت مكة بهذا الحشد الذي يهتف هتاف رجل واحد ، ومادت الأرض تحت أقدام المشركين وأحسوا كأن الجبال الشم الصلاب تكاد تتصدع من رهبة وجلال الموقف ، وتتابع الدعاء « لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده » في بني مكي إلا وقد أيقن أن يوم النصر الأكبر للمؤمنين جد قريب .. » (٥٠) .

هذا المشهد المهيب في مكة فعل في النفوس فعل السحر ، فإذا سيدة من أكرم سيدات مكة يهفو قلبها إلى محمد رسول الله ، تلك هي : برَّة (١٥) بنت الحارث

<sup>(</sup>٥٨) نساء النبي : ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥٩) نساء النبي : ص ٢١١ .

الهلالية ، كانت في السادسة والعشرين من عمرها ، مات زوجها أبو رهم بن عبد العزى القرشي فترملت ، فأفضت إلى شقيقتها « أم الفضل » زوجة العباس بالأمر فحمل العباس الخبر لرسول الله عَلَيْتُ قائلاً : إنها وهبت نفسها للنبي ، فأنزل الله فيها : ﴿ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ﴾ (١٠٠) ، [ الأحزاب : ٥٠] .

فتزوجها رسول الله عَلَيْتُم ، وأساها « ميونة » ، إذ كان زواجه بها في المناسبة الميونة الغراء التي دخل فيها أم القرى لأول مرة منذ سبع سنين مع المسلمين آمنين .

وأخيراً ...

تزوج النبي عَلَيْكُ إحدى عشرة سيدة بعد خديجة منهن ست من قريش وخمس من سائر العرب ، وواحدة قبطية ، فكان النبي عَلَيْكُ يرى أن يجمع نساء من قبائل العرب المختلفة ليكون ذلك من باب التأليف لعشائرهن .

لقد صاهر النبي عَلِيهِ أكبر القبائل من قريش وأقوى البطون من سائر العرب ، ثم كانت ظروف معينة أوضحناها بحينها لزواجه من بعضهن كافي : جويرية وزينب وصفية .

تألّف القلوب بالمصاهرة لم يتبعه النبي عَلَيْ لنفسه فقط مع أن لشخصه بالذات بين القبائل مكانة خاصة عند المصاهرة (١١) - بل اتبعه الصحابة بأمر من رسول الله عَلَيْ . ورد في الطبري الجزء الثالث الصفحة ٨٠ : أنّ الرسول عَلَيْ حين بعث عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل قال له : « إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم » ، مما يدل على أن ذلك سياسة من الرسول عَلَيْ يقيدهم بها ، فلا

<sup>(</sup>٦٠) أسماها النبي ﷺ فيما بعد « ميمونة » .

ي بيتروج النبي ﷺ بعد أن استقر له الأمر ودخلت القبائل في دين الله أفواجاً ، ولم تعد هنــاك حاجة لتأليف القلوب .

يفكرون بنقض عهد ، وكيف ينقضون عهداً بينهم وبين الفاتح مصاهرة وخؤولة (٦٢) .

لقد أحال المستشرقون جوانب الإسلام المنيرة ظلاماً ، ولكنه سيبقى مُخَيِّاً في رؤوسهم ورؤوس من يشايعهم :

\_ لقد أحالوا صدق النبي عَلَيْكُم في سلوكه وفي حياته وفي رسالته وفي عموم دعوته إلى كذب .

- وأحالوا رحمة النبي عَلَيْتُهُ ، ورقة قلبه ، وكثرة شفقته إلى قسوة ، بل جعلوها قسوة بالغة .

\_ وأحالوا زهده عليه السلام \_ عبداً نبياً \_ وتواضعه إلى شهوة جامحة إلى الحكم والسلطان .

- ولكنهم نسوا في ذلك - وغيره - رعاية الحق ، وأمانة التاريخ ، وَنِصُفَة الحُكُم ، ونزاهة العلم ، بل نسوا أبسط قواعد الذوق والمجاملة والأدب في التهجم على منازل الأنبياء ، فما من صفة في نبي إلا وهي في محمد بن عبد الله ، فأين موضوعية وأمانة البحث ؟ .

اتهموا رسول الله عَلِيْ بالميل إلى النساء بشهوة جامحة ، واتخذوا من تعدد زوجاته دليلاً حسبوه يكسبهم القضية ، وهو دليل واه في ميزان الحكم السلم والرأي القويم ، وقالوا : إنه أباح لنفسه من التعدد والزيادة على أربع في عصة يده ماحرّمه على المسلمين .. وهذا فيه من المغالطة وإغفال التاريخ ما يسقط معه القول ، فإن الآيات الخاصة بالزواج من أربع ، والتي تؤثر الواحدة خوف عدم العدل ، قد نزلت في أواخر السنة الثامنة من الهجرة ، بعد أن كان النبي عليه السلام قد بنى بنسائه جميعاً ، وقد كان العدد قبل ذلك غير محدد بأربع زوجات ،

<sup>(</sup>٦٢) راجع الهامش في ص ١٨٤ من كتاب « تاريخ الإسلام » جـ ١ .

وإذن فلا مجال للاتهام بتحليل الزيادة على أربع لنفسه وتحريمها على بقية المسلمين من يشرع لهم (١٣) .

لم يكن النبي عَلَيْكُم في عصره (قبل ألف وأربعائة سنة ) الوحيد الذي تزوج نساءً كثيرا ، إنه العصر وظروفه . فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج في الجاهلية :

- ١ ـ زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة .
  - ٢ ـ مليكة بنت جرول الخزاعي .
- ٣ ـ قُرَيبة بنت أبي أمية الخزومي . أما في الإسلام فتزوج رض الله عنه :
  - ٤ ـ أم حكيم بنت الحرث بن هشام المخزومي .
  - ٥ ـ جميلة أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأوسى الأنصاري .
    - ٦ ـ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب .
- ٧ ـ فكيهة اليمنية . « كذا في الكامل ، أما في الطبري ف ( لَهَيَّة ) وكذلك أوردها الواقدي » ثم أورد ( فكيهة ) .
- \_ وخطب أم كلثوم بنت الصديق ، وأم إبان بنت عتبة بن ربيعة ورفضتاه لهانته (٦٤) .

عثمان ذو النورين رضي الله عنه تزوج من :

١ ـ رقية بنت رسول الله .

<sup>(</sup>٦٢) راجع كتاب « الإسلام بين الجحود والإنصاف » ص ١٣٦ إلى ١٣٩ .

<sup>-</sup> اعترض بعضهم عليً لقولي إن زواجه مَالِيَة بأكثر من أربع ليس خصوصية ، وأنا أصر على ذلك . الخصوصية هي عدم الطلاق لا التعدد دون حد ، لأن النبي مَلِيَّة أصلاً تزوج بكل واحدة لهدف سياسي أو تشريعي ، فن يطلق منهن بعد التحديد بأربع عام ٨ هـ ؟ فالهدف قائم وطلاق إحداهن يثير قبيلتها ، فالخصوصية جاءت من هنا : عدم التطليق وعدم الزواج بعد التحديد عام ٨ هـ ، وليست الخصوصية التعدد من غير حد !

<sup>(</sup>٦٤) راجع الكامل : جـ ٣ ص ٢٨ ـ ٢٩ ، والطبرى : جـ ٤ ص ١٩٨ ـ ١٩٩ ، ط . دار المعارف عصر .

- ٢ ـ أم كلثوم بنت رسول الله .
- ٣ \_ فاطمة بنت غزوان بن جابر بن نسيب .
- ٤ \_ أم عمرو بنت جندب بن عمرو الدوسية .
- ٥ \_ فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية .
  - ٦ \_ أم البنين بنت عُيينة الفزارية .
    - ٧ \_ نائلة بنت الفرافصة الكلبية .
      - ۸ ـ رملة بنت شهيبة <sup>(١٥)</sup> -

# علي كرم الله وجهه تزوج :

- ١ \_ فاطمة بنت رسول الله عليه « ولم يتزوج عليها حتى توفيت عنده » .
  - ٢ \_ أم البنين بنت حزام الكلابية .
  - ٣ \_ ليلي بنت مسعود بن خالد النهشلية التمية .
    - ٤ \_ أسماء بنت عُميس الخثعمية .
  - ٥ الصهباء بنت ربيعة التغلبية وهي من سبي عين التر ٠
  - ٦ \_ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس
    - ٧ \_ أم سعيد ابنة عروة بن مسعود الثقفية .
- ٨ مخبئة بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية (١٦) ( في الطبري : محياة بنت امرئ القيس ) .

وإذا اطلعنا على تراجم رجال ذاك العصر لرأينا هذا الزواج متعارفاً عليه ولم يكن فيه غضاضة ، فلماذا رأى المستشرقون والمغرضون « النبي عَيِّلَةً » وحده ، ولم يروا العصر كله ؟ لماذا لم يطلعوا على الظروف المرافقة وينظروا

<sup>(</sup>٦٥) الكامل : جـ ٣ ص ٩٥ ، والطبري : جـ ٤ ص ٤٢٠ ـ ٤٢١ . ط . دار المعارف بمصر .

<sup>(</sup>٦٦) " الكامل في التاريخ " : جـ ٢ ، ص : ١٩٩ / ٢٠٠ ، والطبري : جـ ٥ ، ص : ١٥٤ / ١٥٥ ، ط : دار المعارف .

بعين العصر ذاك وبروح مجردة ليروا أن النبي « جُعِلت قرة عينه بالصلة » لا بالنساء ؟ النبي عَلِيْكَ « له ساعة مع ربه لايدانيه فيها ملك أو رسول مرسل » وليست أسعد ساعاته مع النساء ... ولكنه الهوى الذي أعمى المستشرقين .

قال « توماس كارليل » في هذا المقام : « ماكان محمد أخا شهوات ، برغم مااتهم به ظلماً وعدواناً ، وشد مانجور ونخطئ إذا حسبناه رجلاً شهوياً ، لاهم له إلا قضاء مآربه من الملاذ ، كلا ! فما أبعد ماكان بينه وبين الملاذ أية كانت .. »(١٧٠) .

فهذه الشبهة ـ سيادة القاضي ـ تنهار أمام شرعة الإنصاف وتجنب الإجحاف ، مها كان جنس المنصف وملته ، فإن الحق لايبالي بتافه الاعتبارات في سبيل أشرف الغايات ...





<sup>(</sup>٦٧) الأبطال . ص ٨٣ ، نشر دار الكاتب العربي .

#### ( الجلسة السابعة عشرة )

# تضت الهجره إلى الحبت

لله ﴿ ... فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيسَارِهِم وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَسَاتَلُوا وَقُتِلُوا ، لأَكْفَرْنُ عَنْهُم سَيِّئُسَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنْهُم جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الأَنْهارُ ثَوَابامِنْ عِنْدِاللهِ ، وَاللهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الثَّواب ﴾ . [ آل عران : ١٥٥ ]

وقف النائب العام وأخذ يستعرض من كتاب « دراسات تاريخية باللغة الإنكليزية للسنة الثالثة \_ كلية الأداب \_ قسم التاريخ في جامعة دمشق ، ١٩٦٢ / ١٩٦٤ ، ص ، ١٢ \_ ٢٢ » قصة الهجرة إلى الحبشة كا وردت عن ابن هشام :

عندما رأى الرسول عَلِيَّةِ العذاب الذي يقاسيه أتباعه ، بينا هو لا يؤذى لمكانة عمه أبي طالب . ولما عجز عن حمايتهم من العذاب قال لهم : لماذا لا تنهبون بعيدا إلى أرض الحبشة لأنه يوجد هناك ملك لا يُظْلَمُ عنده أَحَدّ ، وخرج صحابة رسول الله لأرض الحبشة خوف من الفتنة ولينجوا إلى الله بدينهم ، وكانوا عشرة ذكور بالغين على رأسهم عثان بن مظعون ...

ومما عرضه النائب العام: رفضه وجود هجرتين إلى الحبشة حسب الروايات العربية ، واعتمد في نقاشه على المستشرق « غيتاني » وقال: « إن الرأي بوجود هجرتين متفاوتتين ومتيزتين إلى الحبشة قد بُحِثَ من قبل مؤرخين غربيين ـ بشكل خاص غيتاني ـ الذي تدين هذه المناقشة التالية لمعالجته بالفضل الكبير » .

وأورد النقط التالية:

١ ـ كلمات مثل : ( الروايات التقليدية ) ، ( المغامرة الحبشية ) ، ( الروايات الإسلامية التقليدية ) ...

٢ ـ في السنة السابقة \_ لغزو خيبر \_ رغب محمد بشكل خاص أن يقوي مركزه
 بكسب الدعم من الفئة القليلة الموجودة في الحبشة ، فأرسل لهم رسولاً ليؤكد لهم
 الترحيب الحار وليرافقهم في العودة ...

٣ - ثم طرح السؤال التالي: لأي سبب هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة؟

فالاعتبارات الآنفة الذكر ـ الفرار بالدين ـ ولو كانت صحيحة لاتزيد كثيراً من فهمنا للشؤون الحبشية ، لأنها ليست من البساطة بالقدر الذي تقدمه الروايات الإسلامية التقليدية ، وجواباً للسؤال المطروح : لأي سبب هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة ؟ جاءت الإجابة كايلي :

ا ـ ذهبوا لتجنب المصاعب والاضطهاد الذي لاقوه في مكة ، ولكن يصعب على الإنسان أن يقنع أن الثقات الأول في الإسلام كانوا قد هاجروا بصورة رئيسة لخوفهم من العذاب ، فلديهم سبب ما غير تجنبهم للاضطهاد .

٢ ـ سبب ثان ممكن للهجرة قد اقترح من قبل العلماء الغربيين وهو : أن محمداً خاف على أتباعه من خطر الردة إذا مكثوا في مكة ، فيكونون معرضين إلى ضغط أسرهم ، فإنه يكنهم أن ينكروا إيمانهم الجديد بسهولة .

٣ ـ إنهم ذهبوا للتجارة .

٤ \_ هل يكون هذا قسماً من خطة فيها مهارة لحمد ؟ هل كان يأمل أن يحصل على مساعدة عسكرية ؟

ه ـ من الصعب أن نرفض الاستنتاج الذي يعتد بكليت على السبب الخامس ، يعني : وجود انقسام حاد في الرأي ضن الطائفة الإسلامية الناشئة ،

ففريق بزعامة أبي بكر الصديق ، وفريق بزعامة عثان بن مظعون ، وعند عودة المهاجرين \_ يقول الكاتب \_ : إن مصالحة سريعة نسبياً تمت مع عثان بن مظعون والآخرين الذين عادوا إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة ، تجعلنا نعتقد أنه \_ على الأقل \_ لم يكن هناك انقسام كامل بينهم وبين محمد . حتاً عادوا في النهاية ليقبلوا قيادة محمد ووضعية أبي بكر الخاصة ، وقاتلوا بشجاعة كسلمين في بدر .

الإسلام: أيها السيد القاضي: لماذا يُعتد على آراء وأقوال وتحليلات الغربيين، وندع جانباً كتب التاريخ العربية الإسلامية يعلوها الغبار وبالتالي النسيان؟

المراجع الغربية لاتعتمد كلها دون تمحيص ، ونحن إذ نرفض معظمها لناحية قومية عربية ، لأنها فيها الغث والسمين النادر جداً . فهي ألفت لغاية استعارية ، ولهدم ذاتيتنا العربية المؤمنة . حتى أن المراجع تفتري بعض النصوص وبعض الآراء على بعض المحققين العرب ، وتتناسى حوادث وحوادث عن قصد ، لأنها لو عرضت لخربت لهم كتبهم .

للدولة العربية  $^{(1)}$  للمستشرق الألماني « يوليوس فلهاوزن » . فإذا المترجم قد دوَّن ملاحظات عديدة منها :

- « رغ الاجتهاد البالغ في البحث عن النصوص ، بقيت مواضع قليلة جداً أشار إليها المؤلف فجاءت الإشارة خطأ في أغلب الظن فلم أهتد إليها » .

ثم كتب المترجم تنبيها فيه: « إن آراء مؤلف هذا الكتاب تحسب عليه وحده » ، وهذا ما لم يمذكره كثير من كتّابنا عند ذكر آراء المستشرقين في مؤلفاتهم ،حتى ظهروا وكأنهم يتبنون هذه الآراء ويروّجون لها .

<sup>(</sup>١) ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ، ومراجعه الدكتور حسين مؤنس .

ثم أورد المترجم ثلاثة عشر موضعا على سبيل المثال لا الحصر - كلها دس وافتراء لا ترقى إلى الصحة ، و يكننا القول إن خُمْسَ الكتاب المذكور حواش ذكرها المترجم رداً على الافتراءات وتصحيحاً للأكاذيب .

وقد رأيت من قبيل المصادفة الحلوة ، مقاطع كاملة من هذا الكتاب في بعض الكتب التي تبحث في تاريخ العرب والإسلام ، رأيتها كا هي ، حتى دون الإشارة إلى مصدرها ، وعلى مأظن أنها إذا حسّنا الظن جاءت عن حسن نية !!

ومما سبق ... كيف يمكن أن نركن إلى المصادر الأجنبية في كتابة تاريخنا ؟ هل انعدمت مصادرنا العربية الإسلامية التي أخذوا عنها هم بعد رفعهم الموضوعية والعقل الموضوعي ؟ .

هذا .. ويناقش بعضهم تاريخنا وحوادثه ، بعد أن يرفض أن هنــاك إسلامـــاً وإيماناً في قلوب الصحابة ، ويتناسى هذا الرابـط الــذي بَني عليــه الإسلام وتــاريخ الإسلام الأول .

ونحن \_ أيها القاضي الجليل \_ إنما نرد الآن على المستشرق « غيتاني » لافترائه على الهجرة الحبشية ، وخطئه في التحليل :

١ - من الناحية القومية : لانقبل أن يلهو العابثون بتاريخنا العربي الإسلامي ، فيرفضوا الروايات الإسلامية بدعوى أنها تقليدية ، وذلك لأن رفض تلك الروايات التقليدية سيوصلنا إلى آراء جديدة ستصبح فيا بعد تقليدية لمن سيأتي بعدهم وهكذا ... فتنتج سلسلة لاحصر لها من الروايات التقليدية . ولا شك أن مثل هذا الأمر مرفوض عقلاً .

واعتاداً على ذلك ، فنحن النقبل أن الا تكون هناك هجرتان ، لورود ذلك في كتب السيرة ، وكتب التاريخ العربية الإسلامية ، وهي مصدر تاريخنا الاكتبهم التي تحمل الكثير من التحامل مما يبعدها عن الموضوعية والنزاهة المطلوبة

في البحث المنهجي التاريخي.

٢ ـ ونرفض ادعاءهم بأن محمداً رغب أن يقوي مركزه في السنة السابقة لغزو خيبر (٢) ، وذلك لأن النبي علي له لله لله لله لله على المحاجة إلى قوة ترفده ، لاسيا بعد صلح الحديبية ، حيث دخل في الإسلام أقوام كثر ، مما دعم قوته ومركزه في الجزيرة العربية .

وإذا استخدمنا المنطق والعقل رأينا بطلان دعواهم بأن محمداً عَلِيْكُمْ رغب بشكل خاص أن يقوي مركزه بكسب الدعم من الفئة القليلة الموجودة في الحبشة ، وذلك لأن النبي عَلِيْكُمْ قد دخل مكة فاتحاً وحوله عشرة آلاف سيف في السنة نفسها التي عاد بها جعفر بن أبي طالب والقلة ممن كانوا معه .

فأين حاجة محمد عَلِيلَةٍ لهذه الفئة القليلة وحوله كل هذه القوى ؟

٣ ـ ونرفض أسباب الهجرة كا وردت عند الكاتب ، لأنه لم يقنع بأن الاضطهاد كان سبباً لتلك الهجرة بدعوى أن هذا الأمر ورد في الروايات العربيّة ، وهو يرفض تلك الروايات وَيُسَمِّيها تقليدية .

وليأذن لي سيادة القاضي بأن أوضح بأنه ليس من سبب أكثر من الاضطهاد يمكن أن يدعو إلى الهجرة في كل زمان ومكان .

ومن ذلك أن الاضطهاد الديني الذي ساد إنكلترة بعد اعتناقها المذهب الانغليكاني ، كان سبباً رئيساً في تاسيس أربع مستعمرات من ثلاث عشرة مستعمرة دعيت إنكلترة الجديدة ، وكانت منتشرة على طول الساحل الشرقي لما نسبيه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية .

فكيف خرج « غيتاني » برأيه الذي ينفي فيه هذا الواقع الحقيقي للهجرة ،

<sup>(</sup>٢) وهي سنة ٦ هـ . لأن خيبر كانت في ٧ هـ .

هذا الواقع الذي كان ولا يزال من أهم الأسباب لهجرة الناس<sup>(٢)</sup> ؟

وليأذن لي سيادة القاضي بأن أذكر الكاتب ببعض صور الاضطهاد ولاشك أنه يعرفها :

فهل نسي الكاتب أول شهيد في الإسلام ، ألا وهي « سُميَّة » التي طعنها أبو جهل برمح في بطنها أثناء تعذيبها ، أم نسي كيف أمعن المشركون في تعذيب زوجها وابنها عمار ؟

ومَنُ يمكنه من باحثي التاريخ أن ينسى التعذيب الذي لقيه بلال الحبشي ليكفر بمحمد و يعود إلى عبادة اللاّت والعزى ؟

وكيف يمحو الكاتب من ذاكرته قصص تعذيب خباب بن الأرت ، وعشرات غيره ممن جاء خبرهم في سيرة ابن هشام التي نقل روايته عنها ؟ .

فيا سيادة القاضي : ألا ترى أن الاضطهاد سبب كاف للهجرة ؟

قال النبي عَلِي لِلهِ لَمْ هَاجِرِ فَارًا بدينه من اضطهاد قريش: « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه »(١) فخرج المضطهدون وهم يعلمون سبب

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب « تاريخ العصور الحديثة » بإشراف الدكتور نور الدين حاطوم ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ ، ج ٢ ، ص ٤٥ وما بعدها ، ثم ذكر صاحب الكتاب ـ ابن الأثير ـ بحثا كاملاً عنوانه ، « ذكر المستضعفين من المسلين » .

ثه كا ورد في «حياة الصحابة » لحمد يوسف الكاندهلوي ، باب « تحمل الشدائد في الله » ص : ٢٨٥ ، ذكر تحمل الصحابة للاضطهاد والعذاب أمثال : عثمان بن عضان ص : ٢٢١ ، وطلحة بن عبيد الله ص : ٢٢١ / ٤٣٣ ، والزبير بن العبوام ص : ٤٢٤ ، وبلال بن رباح ص : ٤٢٥ ، وعمار بن ياسر وأهل بيته ص : ٤٢٨ ، خباب بن الأرت ص : ٤٣١ ، أبو ذر الغضاري ص ح ٤٣٠ ، سعيد بن زيد وزوجته فاطمة ص : ٢٣٧ ، عثمان بن مظعون ض : ٤٤١ ، مصعب بن عمير ص : ٤٤٥ ، عبد الله بن حُذَاقة السَّهُمي ص : ٤٤١ ، ثم ذكر عامة الصحابة : ٤٤١ .

خروجهم ، فهذا ابن إسحاق قد أخرج عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد الله بنت أبي حَثْمة رضي الله عنها ، قالت : والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا ، إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شركه ، فقالت : وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا ، قالت : فقال : إنه الانطلاق يا أم عبد الله ؟ قلت : نعم . والله لنخرجن في أرض من أرض الله ، إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجاً في أرض من أرض الله ، إذ

ولقد قال جعفر للنبي عَلِيهِ طالباً منه الفرار بدينه من الاضطهاد: « يارسول الله! ائذن لي أن آتي أرضاً أعبد الله فيها لاأخاف أحدا »(١) فأذن له النبي عَلِيهِ بالهجرة إلى الحبشة.

ولنتمعن ـ سيادة القاضي ـ في قول جعفر للنجاشي مبيناً سبب هجرة المسلمين إليه « فلما قهرونا وظلمونا ، وشقُوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، خرجنا إلى بلدك ، واخترناك عن سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لانظلم عندك أيها الملك() » .

ونرفض ماذكره الكاتب من أن بعض المستشرقين قالوا إن أسباب الهجرة هي أن محمداً خاف على أتباعه خطر الردة إن مكثوا في مكة ، فأمرهم بالهجرة .

وذلك لأن الكاتب لم يذكر أي اسم من أساء هؤلاء المستشرقين ، متناسياً صور الاضطهاد حتى قضى الكثير من الرجال والنساء تحت العذاب دون أن يرتدوا عن دين الله ، مستعذبين الألم في سبيل الله ، أما قُتِلت سمية ؟ أما صُلِبَ خُبَيْبُ بن عدي بن مالك الأنصاري ، الذي أُسِرَ غدراً ، وبيع في مكة بعد بدر وهو يبتسم

<sup>(</sup>٥) حياة الصحابة : ج ١ ، ص : ٥٢٨ / ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٦) حياة الصحابة ، ج ١ ، ص ، ٥١٥ .

<sup>(</sup>٧) حياة الصحابة ، ج ١ ، ص : ٥٢٠ .

للموت على يد عقبة بن الحارث(١) ؟

أما ردَّ عثمان بن مظعون حماية الوليد بن المغيرة فضُرب حتى فقد عينه ، فقال له في شماتة : ماكان أغناك عن هذا ، فقال : إن عيني الأُخرى لحتاجة إلى ما نال هذا ، فقال له : هل لك أن تعود إلى جواري ؟ قال : لا أعود إلى جوار غير الله (١) .

وهكذا \_ سيادة القاضي \_ هل تقبل أن يكون خوف الارتداد عن الدين سبباً للهجرة ؟ ! .

أما ماأعجب مكابرة المستشرقين ومن والاهم! فكيف يرتد من يقبل الموت ، ويستعذب التعذيب ؟ وقد آمن فإن مايناله هو في سبيل الله وحده ، وقد باع دنياه بجنة عرضها السموات والأرض ؟!! .

٤ \_ ونحن نرفض رأي الكاتب القائل: بأنهم ذهبوا للتجارة .

ونحن نسأله : أما طلبتهم قريش من النجاشي ؟ طبعا نعم ، لِمَ تطلبهم إن كانوا تجارا ؟ .

وهناك أمر آخر وهو أن الحبشة لم تكن السوق التجارية لقريس و إنما كانت تجارتها إما إلى الشام و إما إلى الين ، فلو كان هؤلاء تجاراً لـذهبوا إلى إحدى هاتين الجهتين ، لا إلى الحبشة .

ونذكر رداً آخر وهو أن مصادرنا العربية الإسلامية لم تذكر نَصّاً ما - ولو تلميحاً - يدل على أن أحداً هاجر طلباً للرزق ، فما هو الظن الذي لا يحمل دليلاً ، أليس عجيباً وغير مقبول ؟ .

<sup>(</sup>A) راجع أسد الغابة ، المجلد الثاني ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٩) الكامل في التاريخ ، ج ٢ ص : ٥٣ .

٥ - ونحن نرفض رأي الكاتب الذي يقول بأن محمداً أراد الدعم السياسي والعسكري من النجاشي ، وذلك لأن النبي عَلَيْكُ لو أراد مثل هذا لأرسل فرداً أو فردين ، ثم عاد إليه بما طلب ، لكن الهجرة شملت أسراً بأطفالها ونسائها ، ومكث الجميع هناك سنوات ، فالدعم العسكري لو طُلِبَ لتحدد الموقف من الأيام أو الأشهر الأولى بالرفض أو الإيجاب .

كا أن الكاتب لم يذكر دلائله أو إشاراته التي استنتج منها هذا الظن البعيد عن العقل ، وذلك أن المؤرخين - قديهم وحديثهم - يذكرون : كان فلان يرغب بكذا وكذا ... بدليل كذا وكذا ، وهذا مالم يتم في هذه التخمينات ، فأين دليل الكاتب في هذا التخمين الرابع ؟! .

٦ \_ أما ما قيل من أن خلافاً حدث بين أبي بكر الصديق وعثان بن مظعون فهجّر النبي عَلَيْكُم عثان وأبقى الصدّيق ، فهذا مرفوض من أساسه وأرومته لأسباب عديدة :

ليس من المعقول أن يوجد مثل هذا الصراع والذي عَرِّكِيَّة بين ظهرانيهم ، ولا سيا وأن الشارع قد بين بصراحة أن لازعامة ولا طاعة إلا للرسول عَرِيْكِ : فو وَمَا أَرسَلْنَا مِنْ رَسُول إلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُ الله عَبِينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا الله تَوَّاباً رَحِياً ، فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حرجاً مِمَّا قَضَيْتَ ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِياً ﴾ [ النساء : 18 - 10 ] .

فكان النبي عَلِيَّةِ ينهي أي خلاف بكلمة منه ويرض الختلفون بحكمه عَلِيَّةٍ ولا يجدون في أنفسهم حرجاً ويسلموا تسلياً .

وكيف نقبل أن يكون هناك صراع ما بينهم وقد وصفهم الله تعالى بأنهم : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَاءٌ بَيْنَهُمْ ﴾ [ الفتح : ٢٩ ] فنحن نجزم أنهم ـ لشدة تراحمهم وتألفهم ـ ما كانوا ليزعجوا النبي عَلَيْكُ بخلاف ؟

وكيف نقبل وجود فكرة الزعامة بين المسلمين وقد عرض الباحثون صوراً شق من زهد المؤمنين بمناصب الحكم والسلطة ، كا ظهر في سير الكثير منهم أنهم تنازلوا عنها إلى من هم أكفاً منهم ؟

وإذا كان مثل هذا الخلاف على الزعامة موجوداً فهل يذكر لنا لِمَ لَمُ يظهر أُثَرَ له بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ؟

وإذا جاز للكاتب أن يذكر بأن المصالحة تمت سريعة نسبياً ، فهل يقبل أن قوماً يضطرون إلى الهجرة إثر نزاع أو خلاف ، ثم يعودون ببساطة متناهية فيقبلون بمكانة خصومهم ؟

وهل للكاتب أن يظهر لنا لماذاعاد ابن مظعون « وجماعته » ؟ وكيف قبلوا بزعامة محمد وبمنزلة الصديق بين المسلمين ؟ وهم الذين لم يقبلوها من قبل كا يدعي ، أما إذا كان الكاتب يبني أحكامه على الظن دون التحقيق ، فإن رأيه مرفوض بحسب المنهج العلمي للتاريخ .

هذا ... وإن لدينا دليلاً يقطع على الكاتب حجته ، وذلك أن أبا بكر نفسه خرج مهاجراً ، وكان من المكن أن يغادر أرضه ودياره في سبيل الله لولا أن ردّه ابن الدَّغُنَّة .

وإليك \_ سيادة القاضي \_ حادثة خروج أبي بكرمهاجراً ليتسنى لـك الحكم على افتراءات هؤلاء المتحاملين الذين رأينا بينهم هذا الكاتب .

قالت السيدة عائشة (١٠): « فلما ابتلي المسلمون ، خرج أبو بكر مهاجراً نحو

<sup>(</sup>١٠) راجع « حياة الصحابة : جـ ١ ص : ٤١٦ / ٤١٧ ، طبع دار القلم » . الحديث الذي نورده ياخراج البخاري ص ٥٥٢ في البخاري نفسه .

أرض الحبشة ، حتى إذا بلغ بَرْكَ الغِياد (١١١)، لقيمه ابن الدغنة وهو سيد القارة (٢١) فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟

فقال أبو بكر : أخرجني قومي (١٣) فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي .

قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخرج ولا يُخرج ، إنك تكسب المسلموم ، وتعمل الكله وتقري (۱۱) الضيف ، وتعين على نوائب (۱۷) الحق ، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك ببلدك ، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة ، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش ، فقال لهم : إنَّ أبا بكر لا يَخْرج مثله ولا يُخرج ، أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل الكلَّ ، ويقري الضيف ، ويعين على نوائب الحق ، فلم تكذب قريش بجوار (۱۸) ابن الدغنة ، وقالوا لابن الدغنة : مُرْ أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل فيها وليقرأ ما شاء ، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به ، فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا ... (۱۱).

وأخرج ابن إسحاق أيضاً بنحوه ، وفي سياقه : « فخرج أبو بكر مهاجراً

<sup>(</sup>١١) اسم موضع بالين ، وقيل وراء مكة بخمس ليال .

<sup>(</sup>١٢) قبيلة مشهورة من بني الهون .

<sup>(</sup>١٣) وهذا هو سبب الهجرة من فم مهاجر : « أخرجني قومي » ، وماذا يريد ؟ : « أعبد ربي » ولكن بحرية .

<sup>(</sup>١٤)أي تعطى الناس ما لا يجدونه عندك .

<sup>(</sup>١٥) الثقل والعيال واليتيم ونحوه ...

<sup>(</sup>١٦)أي تهيء له طعامه ونزله ـ لإكرامه ـ .

<sup>(</sup>١٧) وهي الحادثة والنازلة والمصيبة .

<sup>(</sup>١٨) الذمام والعهد والحماية .

<sup>(</sup>١٩) إلى أخر الرواية ص ٤١٨ .

حتى إذا سار من مكة \_ يوماً أو يومين \_ لقيه ابن الدغنة ... » ، ثم كا ورد في رواية البخاري .

وبعد أيها القاضي الحكيم ... فمن ذا الذي يرضى هذه الفرية على أبي بكر وابن مظعون ؟ وأي خلاف بينها وقد شَرَعَ الأول باللحاق إلى حيث هاجر الثاني ؟

أما إذا كان « غيتاني » ومؤيدوه يرفضون تلك الروايات التي سقناها هنا ، فإننا نكرر ما سبق وقلناه من أن مصادرنا العربية الإسلامية هي المرجع الأول والرئيس ، وهي وحدها التي نعتد عليها في أبحاثنا عن سير دعوتنا ، ولا يمكننا \_ كا لا يمكن لأية أمة أخرى \_ أن نكتب تاريخنا اعتاداً على تخرصات وافتراءات بثها المستشرقون هنا وهناك .

فهل سمعنا مثلاً أن فرنسة تكتب تاريخها اعتاداً على رأي الهنود فيه ؟ أم هل يقبل الإنكليز كتابة تاريخهم اعتاداً على رأي اليابان فيه ؟

فعجبا لهؤلاء الذين يريدون منا أن نعتمد آراءهم في بحث تاريخنا وقد سبق المنصفون إلى نزاهة مؤرخينا وصواب مناهجهم والتقصي لصحة الأخبار!!



وإتماماً للحقيقة نقول :

إن النبي عَلِيلَةٍ لم يفكر أن تكون الهجرة إلى إحدى القبائل العربية ، لأنها كانت ترفض دعوته في مواسم الحج إما مجاملة لقريش ، أو تمسكاً بدينها الوثني .

كا أنه لم يفكر أن تكون الهجرة إلى موطن أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين ، لأن كلا من الجاليتين اليهودية والمسيحية كانت تنازع الأخرى وتنافسها على النفوذ الأدبي ببلاد العرب . فها والحالة هذه لا تقبلان منافساً ثالثاً لا سيا إذا كان من العرب الذين كانوا يحتقرونهم ويقولون فيهم : « ليس علينا في الإسلام في قفص الاتهام (١١)

الأميين سبيل ».

أما الين فقد كانت مستعمرة فارسية ، ولم يكن الفرس يدينون بدين ساوي ، فلم يطمئن الرسول وَلَيْكُم إلى الالتجاء إليهم ، وقد برهنت الأيام على بعد نظره عليه السلام ، وقد مرّ بنا أن كسرى كتب إلى باذان عامله في الين : « ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جَلدَين من عندك فليأتياني به » .

وكذلك كانت للحيرة ـ البعيدة غاية البعد عن مكة ـ محاذيرها ، حيث كان لقريش صلات وثيقة معها ، ومصالح متبادلة ، وزيارات في أوقات منتظمة ، فإذا علمت قريش بوجودهم فيها طلبتهم ، كا حاولت ذلك مع النجاشي الذي رفض تسليهم لتسامحه وقوة خلقه (٢٠).

ولا ننسى أن رد الفعل عند قريش كان إرسال رجلين لإرجاع المهاجرين من الحبشة ، والرجلان هما : عبد الله بن أبي ربيعة ، وعمرو بن العاص ، ولما فشلا في ذلك ، قاطعت قريش بني هاشم وبني المطلب وبقي النبي عليه وقومه ومن آمن معه في شعب من شعاب مكة ثلاث سنوات لاقوا فيها ما لاقوا ...

فالعداء فكري عقائدي ، وأما غير ذلك فهو من تخيلات المستشرقين .

وإذا سئلنا عن سبب بقاء جعفر حتى السنة الثامنة ، فإننا نجيب بما يلي :

بقي جعفر في الحبشة سفيراً للدولة العربية الإسلامية عند النجاشي ، لا سيا أن الروايات العربية الإسلامية تذكر إسلام النجاشي ، وأنه سمح ببقاء جعفر ومن معه لنشر الدعوة . وبما يثبت هذا ، بقاء العباس في مكة وهو مسلم ، فهو لم يهاجر ليكون مع من بقي معه في مكة من المسلمين الذين لم يهاجروا رقباء على تحركات ومؤامرات قريش ، انظر الآية التالية :

<sup>.</sup> (۲۰) تاریخ الإسلام : جـ ۱ ص ۸۷ .

﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَنِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُوهُم فَتُصِيبَكُم مِنْهُمْ مَعَرةً بِغَيْرِ عِلْم لِيَدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِياً ﴾ [ الفتح: ٢٥].

فهناك إذن جماعة من المؤمنين لم يسمح لهم النبي على المجرة لأسباب تتعلق بنشر الدعوة ، أو مراقبة تحركات قريش ، أو لبث بعض الأفكار وإشاعتها بين صفوف الكفار .

فلا مانع إذن من أن يكون الاضطهاد السبب الوحيد للهجرة إلى الحبشة ( تماماً كا كان سبباً لإنشاء المستعمرات الإنكليزية في أمريكة فيا بعد ) .

وما الخلاف بين الصدّيق وابن مظعون إلا سبب موهوم تـوهمـه (غيتاني) بدليل هجرة الاثنين لولا تعرض ابن الدغنة إلى أبي بكر وهو في الطريق وإجارته له .

وأما بقاء جعفر في الحبشة فهو كبقاء بعض المؤمنين في مكة لنشر الدعوة .

**☆ ☆ ☆** 



( الجلسة الثامنة عشرة )

القيدر

★ « إن السبق بالعلم ، لايقتضي الجبر ... » .
د . زعى

النائب العام (١) : « إن الإسلام جمَّد المسلمين بيد عقيدة القضاء والقدر » . القاض : ماردك أيها الإسلام ؟

الإسلام (٢): يظن بعضهم أن الإيمان بالقدر يعطل مدارك الإنسان وقواه ، ويجعله يميل إلى الكسل منتظراً ما يكن أن يأتيه من الغيب . ولاشك أن هذا افتراء على حقيقة الإسلام ، لأننا لو نظرنا إلى القدر في اللغة ، لوجدناها بمعنى جعل الشيء بمقياس مخصوص ، أو وزن محدد ، أو وجه معين يجري على سنة معلومة : ﴿ وَأُنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّاهُ في الأَرْضِ ﴾ [ المؤمنون : ١٨ ] ، ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [ الرعد : ٨ ] أي أن لكل شيء من مخلوقات الله سُنناً ونواميس ومقادير منظمة .

<sup>(</sup>۱) وهو في هذه الجلسة مسيو هانوتو وزير خارجية فرنسة « منذ نصف قرن » . ومقاله في مجلة « الجرنال » الفرنسية ، راجع « الإسلام بين العلم والمدنيّة » : ص ٧٥ . ويشترك معه كثيرون أشهرهم المسيو كيمون في كتابه : « باثولوجيا الإسلام » . وواشنجتون ارفنج مؤرخ حياة الرسول .

<sup>(</sup>٢) اعتمدنا لهذا البحث المراجع التالية : « بشكل رئيسٍ » :

<sup>☆</sup> محاضرة لسماحة المفتي العام بتاريخ : ١٩ / ٣ / ١٩٧١ .

<sup>🖈</sup> هل نحن مسيرون أم مخيرون : للدكتور محمد علي الزعبي .

<sup>☆</sup> الإسلام بين العلم والمدنية : الإمام محمد عبده .

<sup>☆</sup> الإسلام دين الفطرة والحرية : الشيخ عبد العزيز جاويش .

وباعتبار الإنسان جزءاً من الوجود ، فلا بد أن ينطبق عليه النظام الذي اقتضته كلمة الله وتقديره : ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ؟ مِنْ نَطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ [عبس : ١٩٧١٨] .

وجاء في القرآن عن تقدير الزمن : ﴿ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ [ المزمل : ٢ ] ، وجاء فيه على التعميم قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ [ الفرقان : ٢ ] .

وعلى ذلك فإن عقيدة القَدَر في القرآن الكريم ، إنما تُعَلِّم المؤمنين أن لهذا الكون نظاماً محكماً ، وسنناً مطردة ، ارتبطت فيها الأسباب بالمسببات ، وأن ليس في خلق الله خلل ولامصادفات .

والآن لنلق نظرة إلى القرآن الكريم في مسألة اختيار الإنسان ، لنركم هي ضعيفة تلك التهمة التي رموا بها الإسلام وهو منها براء ، ويظهر ذلك في كلام الله سبحانه عن المشركين ، فقد عاب عليهم أن يحتجوا بأن أعمالهم السيئة إنما كانت بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته ، فقال جل جلاله : ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْء ، كَذَلِكَ كَذَّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهم حَتّى ذَاقُوا بَأُسنَا ، قُلُ هَلْ عِنْدتكم مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ، إِنْ تَتّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ، قَلْ فَللّهِ الحَجَّةُ البَّالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١٤ وَإِنْ أَنْتُمُ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ، قَلْ فَللّهِ الحَجَّةُ البَّالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (الأنعام : ١٤٩/١٤٨ ] والمعنى المراد بالآية : سيقول المشركون لوشاء الله مأشركوا ، أي أنه تعالى شاء أن يشركوا ، وردَّ الله عز وجل قولهم بحجتين اثنتين :

الأولى: إن الله عاقب المشركين السابقين لسوء فعلهم ، ولو أن أعمالهم السيئة كانت مفروضة عليهم لما عاقبهم عليها ، وإن الاعتذار بالمشيئة نوع من الكذب على الله .

<sup>(</sup>۲) التفسير التالي من « روح الدين الإسلامي » للشيخ عفيف طبارة ص ١٥٢ .

الثانية: إن الله لم يقل مثل هذا القول على لسان أحد من رسله ، وطالب المشركين بدليل على زعهم: ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ ، ثم أثبت الله بطلان زعهم بقوله عز وجل: ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين ﴾ وواضح من هذا ، أنه لو شاء الله أن يكون الناس على طريق واحدة ، لكانت هذه الطريق هي طريق الهداية ، ولكن الناس غير مجبرين على سلوك طريق بعينها ، وترك سبحانه للإنسان تفضيل أحد الطريقين على الآخر ، وسلوك السبيل الذي يختاره : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ ، إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ [ الإنسان : ٣] وقوله أيضا : سبحانه وتعالى : ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ والكهف : ٢٩] فشيئة الله تتجلى في إرسال الرسل لهداية الناس وتعليهم سبيل الرشاد ، والتحذير من سبل الضلال ، ومشيئة الإنسان تتوضح في اختياره لأحد السبلن .

والقرآن يثبت في مواضع كثيرة الاختيار والمسؤولية ـ لاالجهود والتواكل كا يدعي مسيو هانوتو ـ : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتُ وَالتواكل كا يدعي مسيو هانوتو . : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [ الشورى : ٣٠ ] ، ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنفسِهِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَارَبُكَ بِظَلام لِلعَبِيد ﴾ [ فصلت : ٤٦ ] ، ( فإرادة الإنسان وعمله هما مصدر مثوبته وعقابه ) ، ويعول القرآن على الإنسان والذات في إحداث التغيير : ﴿ إِنَّ الله لَا يُغَيِّرُ مَابِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَابِأَنْفُسِم ، ﴾ [ الرعد . ١١ ] .

القاضي : ولكن أليس الهداية والإضلال بيد الله ؟ ألا يقول الله : ﴿ أَفْمَنُ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ ، أَفَأَنْتَ تَنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ؟ ﴾ [ الزمر : ١٩] ، ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللهُ تَدينَ ﴾ [ القصص : ٥٦] فكيف نوفق بين هذا وماقلته فيا سبق ؟

الإسلام: الهداية والإضلال اللذان بيد الله عللها القرآن الكريم بأنها على سابقة استحقاق للعباد وبين أسبابها:

- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [ الزمر : ٣ ] .
  - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [ المائدة : ٥١] .
- ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُم واللهُ لاَ يَهُدِي القَوْمَ الفَاسِقِين ﴾ [ الصف: ٥].
  - ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ على كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴾ [ غافر : ٣٥ ] .
    - ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفَّاسِقِينَ ﴾ [ البقرة : ٢٦ ] .
      - ﴿ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ [ إبراهيم : ٢٧ ] .

فأصحاب هذه الصفات النمية لايستحقون الهداية وهم بعيدون عن رحمة الله .

- ـ أما الذين يستحقون الهداية فهم أصحاب الصفات التالية :
- ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ التغابن : ١١ ] .
- ﴿ يَهْدِي اللهُ بِهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَـهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلَمَـاتِ إلى النُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهم إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾[ المائدة : ١٦ ] .
- ومشيئة الإنسان ضن مشيئة الله ، فالإسلام يثبت الاختيار والكسب للعباد ، ولكنهم يعقلون بإرادتهم واختيارهم ماعلمه الله مسبقاً وبهذا نفسر : ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العَالمين ﴾ [ التكوير : ٢٩ ] . فأنتم تشاؤون شيئاً علم الله مسبقاً بعلمه الأزلي أنه سيكون ، وسبق العلم لا يعني الإجبار .

القاضي: ولكن القرآن ذكر أن كل شيء مكتوب على الإنسان، وقبل ولادته معروف إن كان في الجنة أم في النار، سعيد أو شقي: ﴿ مَاأَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُم إِلاَّ في كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].

## الإسلام : هذا صحيح ولكن لأسوقن هذه القصة :

مرَّ زيد بفلاح يزرع قمحاً في موسم البذار ، ورأى بجانب هذا الفلاح فلاحاً آخر ، ترك أرضه ونام في موسم البذار ، رغم توفر الحراث والقوة على البذار ... فضى زيد وهو يقول : سيحصد الفلاح الأول بعد ستة أشهر قمحاً ، وسيغنى ويسعد بمحصوله .. أما الفلاح الثاني ، فبعد أشهر أيضاً سيحصد شوكاً وحنظلاً وثعابين .

ولقد تحقق ماقاله زيد بعد ستة أشهر ، فهل هو الذي أجبرهما على فعلتها ؟ أم أنه علم النتائج مسبقاً ، لاطلاعه على البدايات ، وحدث ماتوقعه تماماً ؟ .

وعلى ذلك فهل يعني أنه أجبرهما ؟ ، ماأظن أحداً يقول ذلك أو يقبله .

- وكذلك قوله تعالى ـ ولله المثل الأعلى ـ فإن علمه سبق بما سيختار الإنسان : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ [ الإنسان : ٣ ] فالله يعلم مصير الإنسان : ﴿ مِنْ قَبْل أَنْ نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [ الحديد : ٢٢ ] .

هذا ... وقد فسر المفسرون كلمة ـ كتاب ـ هنا بعلم الله ، أي أن كل شيء من خير أو شر ، في الأرض أو في الأنفس هو في علم الله قبل الخلق ( فنبرأها : أي نخلقها ) . وفي تمة الآية : ﴿ لِكَيْ لاَتَأْسَوا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُم والله لا يُحِبُّ كُلَّ مُختال فَخُورٍ ﴾ [ الحديد : ٢٣] ، وهو أن لا يتحسر الإنسان ولا يهلكه الحزن إذا ماأصابه شرما ، أو إذا عمل ولم يفلح .

كا أن كون هذا إلى النار وهذا إلى الجنة ليست « يانصيباً » ، بل هو استحقاق بعد وجود الإرادة والعقل ، بدليل أن المجنون لايحاسب « إذا أخذ مأوهب أسقط مأأوجب » . ويقول ابن قتيبة في هذا المعنى : « هذا من باب العلم ، أي علم الله أن فلاناً سيعطى الحرية والاختيار ، فيختار مايفضي للسعادة وفلاناً سيعطاها فيختار سبيل الشقاء »(1) .

<sup>(</sup>٤) راجع « هل نحن مسيّرون أم مخيّرون ؟ » : ص ٢٣ .

القاضي : ولكن عقيدة القدر جعلت المسلمين متواكلين !

الإسلام: «إن نظرة قليلة فيا مض من تاريخ المسلمين يوم كانوا متوكلين على الله تعالى ـ لا متواكلين ـ تلجم هؤلاء المتقولين على الإسلام وتلزمهم الحجة بأن ما طرأ على المسلمين فيا بعد ، لم يصبهم إلا بعد أن تركوا التوكل على الله ، فلم يعملوا بما أرشدهم إليه من وجوب الأخذ بالأسباب العادية ، فإنه سبحانه وتعالى خلق الأسباب والمسببات ، وخلق ما بينها من لحمة السببية ، فالتاس تلك الأسباب لا ينافي التوكل في شيء ، بل إنه التوكل نفسه ، وتفسير أولئك الناس للتوكل بالتفويض المطلق ، والتقاعد عن الكسب والتحصيل ـ بما أفضى بهم إلى الاضحلال ـ إنما منشؤه الجهل بلغة القرآن الكريم .

ويرشدنا الرسول وهو سيد المتوكلين وسواء بسيرته وأعماله أم بالقرآن الكريم إلى أن لكل شيء سبباً لا يمكن الحصول عليه إلا باتخاذ ذلك السبب، أق ما سمعنا قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِدْرَكُم ﴾ [ النساء : ٧١] ، وقوله : ﴿ وَأُعِدُوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ ﴾ [ الأنفال : ٦٠] . ونحو : ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم ﴾ [ الشورى : ٣٠] ، إلى غير ذلك من الآيات »(٥) .

القاضي : ولكن النبي عَلَيْكُم قال : « لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كا يرزق الطير ، تغدو خماصاً وتروح بطاناً » . أليس هذا تواكلاً يثبت ادعاء المسيو هانوتو ؟!.

الإسلام: لا ، إن هذا لا يثبت ادعاء المسيو هانوتو ، لكنه يصدمه بحقيقة : فلو تمعنت أيها القاضي في الحديث جيداً ، لتجلى لك الأمر واضحاً لا لبس

<sup>(</sup>٥) راجع الإسلام دين الفطرة والحرية : ص ٦١ / ٦٢ .

فيه . إن النبي ﷺ لم يقل لرزقكم كا يرزق الطير ، تمكث في أوكارها والله يرسل إليها أغذيتها ، بل قال : « تغدو خماصاً وتروح بطاناً » فهي تسعى من الصباح حتى المساء ، وتعمل بكل جد طيلة النهار ، تخرج من عشها للبحث والتفتيش عن الرزق بصدق ، ثم تتوكل على الله ليبقى القلب معه ، متعلقاً به سبحانه ...

فلو أن من قال الحديث - عليه أفضل الصلاة والسلام - أراد منه تعطيل العمل لاتكأ واكتفى بالتسليم للقدر فقال: إن من يكفل في النصر يكفيني التعب ، وضان الله لاعلاء كلمة دينه يغنيني عن التعب والنصب ... ولكنه على العكس زاد وعد الله نبيه نشاطاً ، فن معركة إلى معركة ، وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن حرر الجزيرة العربية كلها . وجاء من بعده أصحابه ، فلم يتواكلوا ، ولم يتكاسلوا ، بل عملوا حتى انتشر الإسلام وتحررت الشعوب إلى قرب باريس مدينة « هانوتو » صاحب التهمة .

القاضي: ولكن الإسلام عرف القدرية أو الجبرية في عصر من أعصره ؟!.

الإسلام: أجل. ولكنها فرقة عبرت ، وليست دليلاً على الإسلام ، بل الإسلام دليل عليها . الإسلام يناقش منهجاً وفكراً ، لا أشخاصاً تبنّوه وأخطؤوا عن حسن نية أو سوئها .

ولقد وقف الإمام أحمد بن حنبل (٢) لهذه الفرقة بالمرصاد ، ولو استكان المسامون لهذه الفرقة العارضة لما وصلوا إلى تلك الدرجة العالية في العلوم والفلسفة والاجتاع .. ولما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حضارة سطعت على الغرب .

القاضي: ولكن القدر يعني الاستسلام للنوازل، فقد ذكر المؤرخ الجبرتي

<sup>(</sup>٦) الإمام ابن حنبل : ( ٧٨٠ ـ ٥٥٥ م ) .

الذي عاصر حملة نابليون على مصر ، أن الفرنسيين أوهوا المصريين أن احتلال مصر قدر ، ومثل هذا فعله الفرنسيون في الجزائر ، لقد أوهوا الناس أن عليهم تحمل القدر والاستسلام له و ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابرينَ ﴾ [ البقرة : ١٥٣ ] .

الإسلام: ألا ترى معي ـ سيادة القاضي الحكم ـ أن الاستسلام للنوازل ليس بمعنى القدر ، وإن كان قدراً فيجب أن ندفعه بقدر يقابله ليعالجه ، أما دفع المسلمون قدر الطاعون بقدر الحَجْر الصحي ، وقدر حصار المدينة المنورة بقدر حفر الخندق ، وقدر تعنت المشركين بقدر معركة بدر .

الجوع قدر والطعام قدر ، فندفع الجوع بقدر الطعام ، مجيء نابليون قدر ، وحربه وإخراجه من البلاد أليس قدراً ؟ فندفع قدر الاستعار بقدر الجهاد . شرب الخر قدر ، وجلد سيدنا عمر رضي الله عنه لشاربه قدر ، أما قال للشارب : هذه قدر هذه ؟

ولعلنا نذكر أن النبي عَلِيْكُ لم يَدْعُ إلى القعود عن العمل اتكالاً على الله ، بل طلب من الناس أن يعملوا أي عمل ولا يقعدوا مع الفقر والحرمان ، فهو القائل : لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب حزمة من الحطب فيبيعها ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه .

ولقد مرَّ بنا في سيرة عمر قول البعض المتوكلين : ... ولقد علمتم أن الساء لا تمطر ذهباً ولا فضة .

ـ ولعل من المشهور تلك الحادثة التي قال فيها النبي ﷺ لناس تكفَّلُوا بعابد متنسَّك : كلكم أفضل منه .

\_ وما أكثر الشواهد على نبذ التواكل والقعود عن العمل أو اليأس والكسل ، ولقد قال المثل العربي : لولا الأمل بطل العمل ، فسبحان الله عما يصفون .

أما الصبر فليس إلا على ما لا يستطيع الإنسان دفعه .

وبما يلاحظ عند القدريين الجبريين أن كل واحد منهم قادر على كل شيء إن كلف أحداً بشيء ، وهو قدري جبري يزع أن الإنسان مسير إن كُلِّفَ بشيء ، فهو ذو شخصيتين ، فهو في أعماق نفسه مقتنع بالتخيير ، أما لفظة التسيير فهي على لسانه فقط ! وبرغ هذا فإنك إن وكزته وكزة فيها عزم وقلت له هذا قدر ، نسي القدر ، وقام يدفع القدر بالقدر ، هَبَّ للضرب والقتال ولا يؤمن بالقدر الأول وجده .

القاضي: إذن من أين جاءتكم هذه التهمة ؟

الإسلام : جاءتنا من مصادر ثلاثة :

١ ـ من مصدر يهودي : فهناك فرقة من اليهود مرضت بمرض الجبر المطلق واسمها « الفريسيون » .

۲ ـ ومن مصدر هندي صيني فارسي : فالبرهمية والبوذية والمزدكية تبرر القدر ، وترضى به ، لذلك نرى أن « جهم بن صفوان » أحد أركان الجبرية قد وجد في خراسان أنصاراً له .

٣ - ومن مصدر يوناني : فقد أقر اليونانيون الجبر ، حتى أن سواد الناس في بلاد الإغريق سلموا تسلياً مطلقاً أن الحرب اليونانية الطروادية « جبر وقدر » من الآلهة .

القاض : وما فائدة عقيدة القدر ؟

الإسلام: الإيمان بالقدر للرضا بما حصل بعد تعاطي الأسباب ، والرضا يوصل إلى الراحة ، والراحة توصل إلى السرور وعدم الحزن ، فنصف الأمراض من الهم والحزن ، ومن النكد والأرق ، وقد قيل : « الهَمُّ نِصْفُ الهَرَم » . كا أن أمراض القلب وتصلب الشرايين من الهم والحزن والكدر والخوف ... والإيمان بالقدر يُذْهِبُ هذا كله « لكي لا تأسوا على ما فاتكم » ، « احرص على بالقدر يُذْهِبُ هذا كله « لكي لا تأسوا على ما فاتكم » ، « احرص على

ما ينفعك واعمل وأحسن واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل ، ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان ... » .

ولذا فإن المؤمن بالقدر يقول عند المصيبة : يا رب أخذت ولدي وأبقيت إيماني ، أخذت زوجتي وبقيت أنت لي ... فإذا رأى الله من عبده هذا جعل له من ضيقه فَرَجاً . فإن حدثت خسارة لا راد لها ، فتلك مصيبة ، وإن رافقها الحزن تصبح مصيبتين : خسارة وحزن .

فالإيمان بالقدر هنا ، ليرض الإنسان بمصيبة واحدة نزلت ، وليسعى إلى ما هو آت بأمل جديد : ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرى اللهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة : ١٠٥] ، فالدعوة إلى العمل من أسس العقيدة . بل هي مما يفتخر به المؤمن يوم تسود وجوه وتبيض وجوه .

ومن ذلك ما خاطب به الله تعالى مريم وهي في أضعف حالة ، ألا وهي ساعة الخاض والولادة . فهو لم يبعث إليها برزقها ويطلب منها أن تتناول هذا الرزق ، وإنما خاطبها بقوله : ﴿ وَهَزِّي إلَيْكِ بِجِذْعِ النَخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً ، وَلَمْ خاطبها بقوله : ﴿ وَهَزِّي إلَيْكِ بِجِذْعِ النَخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً ، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً ﴾ [ مريم : ٢٥ - ٢٦ ] ولو كان يدعو إلى الاتكال لبعث إليها رزتها ، أولما جعلها تشعر بألم الجوع . ولكنها دعوة صريحة إلى الحركة والعمل ، ونبذ التواكل والكسل . فالرزق وإن وجد ، إلا أنه لا يأتي إلا بالعمل والجهد . وهذا مبدأ الإسلام ودعوته ، فهل بعد ذلك من قول أو افتراء ؟ ..

ومن فائدة الإيمان بالقدر البحث في نظام الكائنات والتعرف على سنن الله في الخلوقات ، وطلب الأشياء من أسبابها ، فالمرض قدر ، والبحث في اللقاح والدواء قدر يدفع القدر الأول ، الكهرباء قدر ، واستخدامها لطرد الظلام وتشغيل المعامل قدر ، فيضان النهر قدر ، وإقامة سدّ ينظم جريان النهر ويدفع الفيضان قدر ، برد الشتاء قدر ، ولبس الصوف وإيقاد المدفأة قدر . وحَرَّ الصيف قدر ،

تغيير اللباس وتشغيل المكينف قدر .. فالقدر يوافق العمل ولا يمنع من الفكر والبحث بل يحث عليها .

القاضي : إذن لِمَ هذا الجمود والتأخر اللذان أصابا المسلمين ؟

الإسلام: أيها القاضي، الدين برنامج إلهي لتحقيق أوسع معاني السعادة في الإنسان في دنياه قبل آخرته، في نفسه وجسده، في صناعته وزراعته، في وطنه وعالمه. ليس الدين تقاليد وحركات وقتات، فثل هذا الدين دين ميت كا هي حال المسلمين اليوم، تدينهم حركات جسد ليس معها حس روحي، وحركات لسان ليس معها حس عقلي وفكري ... حركات جسد ولسان تصدر من جمود وموت ...

- أما المسلمون الأولون فقد فقه وا أو عرفوا حقائق الدين ، ثم انقسادوا للأحكام ، ثم استسلموا للأقدار ليس استسلام المتواكل المهمل ، بل استسلام المؤمن بالقدر عند نزوله لا قبل نزوله وهو جالس ينتظر ، عقيدة القدر كانت قوة دافعة إلى الأمام : جهاد ، فتوح ، استشهاد ... هذا كله عمل وجد وسعي ، فإن حدثت مصيبة فالإيان بقدر الله لمواساة النفس وطرد الهم والغم والحزن .

وتأخر المسلمين ما سببه ؟ إنه فقدان الشيخ العالم المرشد المربي ، صاحب العقل الحكيم والسعة في العلم ، الفيلسوف واسع الاطلاع . فقدان المربي المزكي للنفس والروح ، فقدان المعلم الذي يفهم المسلمين معنى القضاء والقدر حق معناه ، فقد استعمل القدر اليوم استعال القرآن للغناء ونسيان معناه ، كحركات الصلاة ونسيان الصلة الروحية مع الله فيها . ولا نعني بالمرشد المربي الذي يعلم الفقه وأحكام التجويد ـ فقط ـ لا ... نعني به الذي يعلم النهوض في الأمة بل بالعالم أجمع . نعني به الذي يسير أمام الأمة في جهادها ، نعني به الذي يغرس اللا خي والحبة وعشق الله مع تزكية النفس في الشعب كله ، لا نعني به الذي يقول للناس اقعدوا فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، بل يقول قوموا ندفع القدر بالقدر ، هو

الذي يفهم الناس أن للقدر وقتاً كا أن للصلوات الخس وقتاً معيناً لا يجوز تأديتها قبله ولو بدقائق .

المسلمون متأخرون لأن الإيمان فقد من القلوب وصار وراثياً ، كابن الطبيب الذي ادعى أنه طبيب بعد وفاة والده دون أن يتعلم أو يدرس الطب ، فالعلم والإيمان لا يورثان .

الإسلام بحاجة إلى من يبنيه في النفوس، والذي يبنيه هو الشيخ العالم الوارث، وصفته أنه يصنع الإنسان العظيم، فيجعل الصعلوك بطلاً، يدبر عقله أمة ويتسع شعوباً بعد أن دخل مصنع الأبطال والعباقرة ... يجعل الأمة حية في أخلاقها ووحدتها ورخائها، يجعلها عظية في العلوم كلها ... وإن كان البحر شق لموسى فهو يشق بحور العلوم كلها للعالم أجمع .

فإذا وجد المربي ، طرد الخرافات والتواكل من النفوس ، وبعث العلم والتقدم والعمل مع الاعتاد على الله ... فيصير العربي المسلم اليوم همُّه العالم أجمع ، ولو بقي المسلمون كأولئك المسلمين لصنعوا الطائرات قبل أوروبة ولاكتشفوا القمر وغزوا الفضاء .

رُبًّ مَيْتِ قَدْ صَارَ بِالعِلْمِ حَيّاً وَمُبْقَى قَدْ مَاتَ جَهُلاً وَغَيّا فَاقتَنُوا الْحِيْمَ فَي تَنَالُوا خُلُوداً لا تَعُدُوا الْحَيَاةَ بِالْجَهْلِ شَيّا

سيادة القاضي ، إن « الحلقة المفقودة » بين الإسلام والمسلمين اليوم ، العالم الحكيم المنتج ، الذي افتقدناه وأضحى أندر من النادر ، عندما أصبح الصوفي راهباً ، والفقيه جامداً عذهبه .

« الحلقة المفقودة » العالم الحق ، الذي يملاً النفوس فضائل ، والعقول حكمة . لا هم لله إلا الله : صلاحاً وتقوى ، ذكراً ويقظة ، إخلاصاً وسلوكاً ، فها وتطبيقاً ، حباً وصفاء ، يتسامى فوق كل خلاف ، ليوحد القلوب ، ويجمع المسلمين ..

ومن العلماء من درس الإسلام فكراً ومبادئ ، ولم يتربّ على الإسلام روحاً وسلوكاً ، فهذا عالم عقيم ، لأنه قاض لا طبيب ، تراه يكفّر ويفسّق بأحكام يصدرها ، وهو أعجز من أن يطبب النفوس ويعالج مرض القلوب .

4 4 4

وبعد ، وإذا كانت تلك نظرة الإسلام إلى القدر ، فأين الاستسلام والتواكل والخنوع ؟ أليس هو أبعد ما يكون عن روح الإسلام التي نفخها الله في المؤمن الحق ؟!





### ( الجلسة التاسعة عشرة )

# رواسب فينيه

★ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك .

النائب العام (١): نَقِرٌ أن الحج « مؤتمر إسلامي » لـ ه فوائده ، ولكن أما زالت فيه طقوس وثنية ، ومن أهما الكعبة ، وتقديس وتقبيل الحجر الأسود ، الذي يشبه الحجارة المقدسة الأخرى التي كثيراً ما نجدها عند الساميين ؟

القاضي : نحن نريد حقاً أن نفهم لماذا يقبِّل الحاجُ الحجرَ الأسود ؟ ونفهم لماذا اتخذت الكعبة وجهة وقبلة ؟ ونفهم أيضاً لماذا يقوم الحاج بالرجم ، ونأخذ فكرة عن الصلاة ، لماذا شرعت ؟ وهل هي طقوس ؟ وما قيمتها في عصر العلم والتقدم ؟

الإسلام: سأجيب على نقاط ثلاث إذن:

١ ـ الكعبة والحجر الأسود .

٢ ـ رمى الجمار « الرجم » .

٣ ـ الصلاة ، لماذا شرعت وما قيتها في عصرنا الحاضر .

الكعبة: لقد دعا إبراهم ربه ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ [ إبراهم: ٣٧] ، فاستجاب له ربه ، وجعل من بيت إبراهم محجة

(١) الشبهة ركّز عليها كثيرون ، وأوردها « كارل بروكلمان » في كتابه : (تاريخ الشعوب الإسلامية ) ص : ٢٥ / ٧٦ .

الإسلام في قفص الاتهام (٢٠)

ومكان التقاء تهوي إليه أفئدة البتر في مشارق الأرض ومغاربها .

وأراد الله تعالى أن يكرم العرب فجعل من عاصمتهم قبلة يتوجه إليها الناس.

وما نظن عاقلاً يمكن أن يدور في خلده أن الله تعالى أراد تقديس بيت إبراهيم وإسماعيل لحجارته وجدرانه ، لأننا ندرك أن التقديس هنا تقديس معنوي ، (كمن يزور صديقاً انقطع عن زيارته فهو لا يزور حجارة بيته بقدر ما يزوره معنو باً).

ففيه رمز لتكريم إبراهيم ومحمد عليها الصلاة والسلام: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاء ، فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَجُهِكَ فِي السَّمَاء ، فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴾ [ البقرة : ١٤٤] . كا أن فيه رمزاً لتوحيد الفكر والقلب ، ودليل ذلك أن القرآن الكريم قد بَيَّن لنا بأن القبلة هي وجه الله وحده : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ [ البقرة : ١١٥ ] .

ولا قدسية لأحجار الكعبة بذاتها ، إنما القدسية للأمر الإلهي وحده . فالامتثال لأمر الله تعالى وهو المعول عليه في هذا المقام ، بدليل أنه لو رُفعَ هذا الأمر الإلهي لَرُفعَ معه تقديس المكان (٢) . وأما من حيث الفكر ، فإن في اتجاه المسلمين وجهة واحدة ، رمزاً لوحدة العقيدة والهدف .

وعلى ذلك فإننا نقرر أموراً ثلاثة:

- الأمر الأول: إن الاتجاه إلى الكعبة إنما يتم بالجسد وحده ، وأما القلب والروح ، فإلى الله اتجاهها ، وبه تعلقها .

<sup>(</sup>٢) وفي البلاد الملحدة اليوم الحج إلى قبرين اثنين جثة لينين في موسكو ، وقبر ماو في بكين ، حيث تقف الألوف سنوياً بخشوع وانحناء هناك ، وما ذلك إلا تطبيقاً « للفكر العلمي » أو « العلمية في التفكير » ؟!!

\_ الأمر الثاني : وهو مأخوذ من معنى الأمر السابق ، وهو روحانية الاتجاه ، فإنه ما خطر ببال أحد من المسلمين أنه يتوجه إلى الكعبة لذاتها ، أي لحجارتها ، بل يدرك أنه يتجه بفكره وروحه وقلبه إليه تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُّهُ الله ﴾ [ البقرة : ١١٥ ] .

- والأمر الثالث: وهو أن الطواف حول الكعبة ، و إن كان يم بالجسد حول بناء جامد ، إلا أن لسان الحاج وقلبه يلهجان بقولها: « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ... » ، فالتلبية استجابة لأمر الله ، وليست للكعبة ، وما سمعنا عن أحد أنه قال: لبيك يا كعبة لبيك ... ولعل مما يفسر هذا ، قول بعض الصالحين: طاف الجسد بالبيت ، وطاف القلب برب البيت ...

#### ☆ ☆ ☆

أما الحجر الأسود: فلا بدلنا من الحديث عن الحج لتوضيح ما نراه من تقبيل للحجر الأسود، أو إشارة الحاج إليه ، ولكننا لن نتكلم بإسهاب عن الحج ومنافعه وأهدافه ، فحسبنا ما جاء في الآية الكرعة: ﴿ وَأَذَنْ اللهِ فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا اللهُ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ أَن يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَج عَمِيقٍ (١) ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اللهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمة الأَنْعَامِ ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ ﴾ [ الحج: ٢٨٧٢ ] .

# ففي الحج تتحقق منافع دينية ودنيوية معاً ، فيه منافع روحية

 <sup>(</sup>٣) التأذين : الإعلام ، أي أعلم الناس بأن الله أمر بالحج .

<sup>(</sup>٤) رَجَالاً : جمع راجل وهو الماشي على قدميه .

<sup>(</sup>٥) وعلى كلّ ضامر : أي راكبين .

<sup>(</sup>٦) فج عميق : مكان بعيد .

وأدبية واجتاعية واقتصادية ... ففي المؤتمر الكبير الذي يعقد في عرفات ، رمز لتوحيد كلمة المسلمين وتوجيههم إلى تدارس المشكلات والأمور التي تواجه شعوبهم ، فلكل شعب إسلامي صناعته ومنتجاته ، وبواسطة هذا المؤتمر يمكن إبرام اتفاقيات متبادلة اقتصادية ، ثقافية ، صحية ...

وفي الحج مساواة عملية بين الأمير والفرد العادي ، فلا تمييز: لباس واحد ، وحياة واحدة ، بل سمو فوق المادة والحسب والنسب والمال والجاه .

هذا المؤتمر الإسلامي العالمي لا شبيه له ، فالحج عند الأديان الأخرى إلى القبور ، بينا هو في الإسلام حَجٌّ إلى الله .

وهذه هي المدنية الحديثة ، تقتبس من الإسلام مؤتمره الإنساني الشامل ، فتقيم الأمم المتحدة بعد عُصبتة الأمم . ولكنها جاءت مبتورة ، لأنها أخذت الاجتاع المادي ، ونسيت الجانب الروحي الذي يمكن أن يصبح الإنسان والحجر شيئاً واحداً بدونه .

# أما بشأن تقبيل الحجر الأسود ، فإننا نوضح الأمر عا يلى :

- اتخذ العرب آلهتهم في الجاهلية من أشياء لا تحصى ، ومع ذلك فلم يروا مطلقاً أن الحجر الأسود كان ضمن آلهتهم ، بل كانت له مكانة محترمة لأنه من بقايا بناء إبراهيم للكعبة .

واعتاداً على هذا فإن الإسلام لم يقر « وثنية » كانت في الجاهلية :

وإن استلام الحجر الأسود في الحج يرجع إلى اعتبار رمزي ، لا إلى تقديس الحجر ذاته (٧) ، فلما أعادت قريش بناء الكعبة اختلفت بطونها على من يعيد الحجر

<sup>(</sup>٧) كان غلاف المجلة العسكرية السوفييتية ، العدد : ٤ نيسان / أبريل ١٩٧٧ ، صورة لجندي سوفييتي يركع بخشوع لِيَقبَل العلم الأحمر الذي يحمله زميل له يقف تجاهه . فهل تقبيل القباش عبادة له ، أم هي وثنية القرن العشرين ؟!!

إلى مكانه ، وأقبل محمد الأمين قبل البعثة بخمس سنوات ، فدعوه لرجاحة عقله وحبهم له « فهو الأمين » ليفصل في الأمر ، فبسط رداءه ووضع فيه الحجر وجاء من كل بطن رجل ، حمل من طرف الرداء حتى أوصله عليه الصلاة والسلام إلى موضعه ، فوضعه بيده الشريفة ، وأنهى مشكلة حرجة .

\_ وقف عمر بن الخطاب يوماً أمام هذا الحجر وقال : « إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » . ولهذا فليس تقبيله واجباً على الناس ، ولا يشترط بالحاج تقبيله .

#### ☆ ☆ ☆

الرَّجْمُ: يرجم الحاج الشيطان رمزاً لما بعد الحج ، فإذا تراءى الشيطان للحاج الذي رجمه ليتلكأ عن تنفيذ أمر الله ، فإن هذا الحاج يتذكر الرجم والحرب التي أعلنها على الشيطان ، فلا يتلكأ عن معاداة من رجمه ، ولذا تتوضح آثار الرَّجم بعد الحج في السلوك والمعاملات وفي الصود للمغريات . لأن الحج المقبول ينتج تبديلاً في صفات الحاج ، حيث ينضج في المعرفة والأخلاق والصلة بالله ... فيرجع الحاج الحقيقي بأخلاق إبراهيم وطاعته لله ، حتى لو أمره الله بذبح ولده الوحيد .

الحج حَمَّام روحي ، فإذا لم تظهر آثاره على الحاج فلا حج .

الحج فكر وروح وتربية ومنافع ... وعلى هذا كله المعوَّل .

# ظهرت في العصور الحديثة صور مختلفة من صور الرجم:

ـ ألم تَرَ إلى الجندي وهو يتدرب على تمثال من خِرَق ، يطعنه ويصرخ ، فَلِمَ يفعل هذا ؟ هل هـذا من السخف ؟ لا ... لأنه تـدريب ليوم اللقاء الحقيقي مع الأعداء .

ألم تسمع عن الجيوش ، إنها تقوم بمناورات بذخيرة غير حَيَّة (١) فهل تهدر الوقت وتضيع تعب الجند وجهدهم عبثاً ؟ لا ... إنها تتدرب على هدف رمزي تحتله وهو من بلادها ، ويهتف الجند صيحة النصر . إن هذا رمز وتدريب للمعركة الحقيقية القادمة .

وكذلك الرجم: إنه لرمز كتثال الجندي، وكالبقعة التي احتلت وصرخ الجميع لاحتلالها صرخة النصر.. فتثل الشيطان الذي يصد عن سبيل الله في مكان الرجم ثم رجمه، معناه لا طاعة له بعد اليوم، بل حرب معلنة بين الحاج وبينه حتى يلقى الحاج ربه. فهناك في الحج تدرّب وناور على رمز الخالفة، خالفة الشيطان وحربه، فكلما عرض له في أمر يريد غوايته تذكر الرجم والحرب المعلنة، فلا يخضع له ولا يطيعه، وتبقى طاعته لله وحده ...

#### **☆ ☆ ☆**

الصَّلاَة : تتحقق في الصلاة أهداف عظية فنجد فيها وحدة الهدف : وذلك باتجاه المصلين جميعاً إلى قِبْلَة واحدة أمام ربِّ واحد ، وتلاوة واحدة ، وحركات واحدة ... حتى أن فيليب حتى يقول : « وإذا نظرت إلى العالم الإسلامي في ساعة الصلاة بعين طائر في الفضاء ، وقدّر لك أن تستوعب جميع أنحائه بقطع النظر عن خطوط الطول والعرض ، لرأيت دوائر عديدة من المتعبدين تدور حول مركز واحد هو الكعبة ، وتنتشر في مساحة تزداد قدراً وحجاً »(1).

<sup>(</sup>A) كافة جيوش العالم تقوم بين آونة وأخرى بمناورات بذخيرة تسمى « الذخيرة الخُلِيَّة » والخلابة : الخديمة ، ورَجُلَّ خُلاَبٌ وخَلَبوتٌ أي خَدَاع كذّاب ، والبرق الخُلَّب ، والسِّحاب الخُلَّب الذي لا مطرفيه ، كأنه خادع ، ومنه قيل لمن يَعِدُ ولا يُنجز : إنما أنت كبرق خُلُب ، مختار الصحاح : ص ١٨٣ .

Hitti: History of Arabs. vol. i. pp. 130-131, (4)

- وفي الصلاة مساواة : حيث يقف الناس جنباً إلى جنب فقيرهم وغنيهم ، صغيرهم وكبيرهم ، فالكل يخضع لله وحده . ولا شك أن في هذا تحقيق عملي للمساواة .

ـ وفي الصلاة: تدارس لأحوال الحيّ ، فإن غاب شخص تساءل أهل حيّ ه عنه ، لِمَ غاب عن صلاة الجماعة في المسجد ؟ فإن كان مريضاً عادوه ، وإن كان محتاجاً ساعدوه ...

- وفي الصلاة: ثروة روحية لا يعرفها إلا من تذوق حلاوتها ، فهي في القلب نور ، فكلما انغمس المرء في المادة ، وكاد أن ينسى الله والدار الآخرة ولقاء الموت ... أذن المؤذن فلبّى نداء ربه ، فتبقى الشعلة مُتَّقدَة في نفسه .

ولذا ، ولكي لايصبح الإنسان جزءاً من آلة ، أو متكالباً على هذه الدنيا ، فإن الإنسان العصري أحوج ما يكون إلى الصلاة ، يجد فيها راحته ، ويتم فيها إنسانيته بعالميها المادي والروحي .

والمسلم المتذوق حلاوة الصلاة ، يناجي ربه خمس مرات في اليوم الواحد ، وما من لحظة يلتقي الإنسان فيها بربه التقاء صحيحاً ، إلا وتمنى أن تطول ...

ومن لم يتذوق الصلاة ، لتثر فيه فضائل الأعمال والأخلاق وحسن المعاملة مع الناس ، فهو كالأعمى أمام لوحة فنية رائعة ممتازة ، لا يتأثر بها مها أطال الوقوف أمامها .

وإن الصلاة التي نراها اليوم ، ليست تلك التي يريدها الإسلام ، إنها عند الكثيرين طقوس وحركات جسدية فُقِدَتُ فيها الصلة الروحية بين العبد وربه . أما الصلاة التي أرادها الإسلام فهي : لقاء مع الله ، ووقوف في حضرته . وهي مدرسة أستاذها ربُّ العالمين ، مدرسة أنت فيها التلمية والله أستاذك الوحيد . والصلاة الحيَّة ترقى بالمصلي إلى مصاف الملائكة ، وتميت فيه الصفات الأنانية ،

فالصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست صلاة ، أما الصلاة التي تتحقق فيها الصلة مع الخالق ، فإنها تنتج الإنسان الكامل في المجتمع فتجعله : أميناً ، رؤوفاً ، صدوقاً ، خلوقاً ، مخلصاً ... فكيف يكذب ، أو يخون ، أو يظلم ، أو يشتم ، أو يغش ... وقبل دقائق كان مع الله وبعد قليل سيلقاه أيضاً ... لا ، بل هو معه في كل ثانية ، شاعر به متحسس لتجلياته في صفحات القلب والروح !

قال مونتسكيو ـ صادقاً ـ : « إن المرء لأشد ارتباطاً بالدِّينِ الحافل بكثير من الشعائر ، منه بأي دين آخر أقل منه احتفالاً بالشعائر ، وذلك لأن المرء شديد التعلق بالأمور التي تسيطر دائماً على تفكيره »(١٠). فدين المسلم دائماً في مخيلته وفي الصلوات اليومية .

وكتب سعيد بن الحسن أحد يهود الاسكندرية الذي اعتنق الإسلام في سنة ١٢٣٨ م ـ عن مشهد صلاة الجمعة باعتباره عاملاً حاساً في تحوله إلى الإسلام فقال : رأيت المسلمين يقفون صفوفاً كأنهم الملائكة ، ولما ظهر الخطيب مرتدياً عباءته السوداء استولى علي شعور عميق من الرهبة ، ولما ختم خطبته بالكلمات : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، يعظكم لعلكم تذكرون ، ولما بدأت الصلاة ، أحسست بقوة تدفعني إلى النهوض لأن صفوف المسلمين بدت أمامي كأنها صفوف المملئكة الذين يتجلى الله القدير في سجداتهم وركعاتهم لهم ، وخطر في نفسي أنه : إذا كان الله قد تحدث مرتين إلى بني إسرائيل في كل العصور ، فإنه يتحدث إلى هذه الجماعة في كل وقت من أوقات الصلاة ، وأيقنت في نفسي أني خلقت لأكون مسلماً (١١) .

ولذلك يقول رينان : « مادخلت مسجداً قط ، دون أن تهزني

<sup>(</sup>١٠)راجع الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد : ص ٤٥٨ ... وما بعدها .

<sup>(</sup>١١)الدعوة إلى الإسلام : ص ٤٥٨ ـ ٤٥٩ .

عاطفة حارة ، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف على أنني لم أكن مسلما  $"^{(1)}$ .

فيكننا الآن أن ندرك ، أن الصلاة الحَيّة ، التي كان يصليها التاجر المسلم في سكينة وخشوع ووقار واستغراق ، قد أثرت في الأفريقي والأندونيسي والفيليبيني .. فمثل هذه الصلاة وآثارها التي ذكرت ، هي التي كانت سبباً في انتشار الإسلام هناك .

وبعد ـ سيادة القاضي ـ فهل تجد في الحَجّ والكعبة والحجر الأسود والرَّجم والصلاة أية رواسب وثنية ؟ أم إنها قام السعادة البشرية التي لاتتحقق إلا بها ؟!

☆ ☆ ☆



Ernst Renan: L'Islamisme et la Science, P. 19. (Paris, 1883). (\Y)

### ( الجلسة العشرون )

جلت ألخت م

﴿ ... فَسَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إِلاَّ الضَّلالُ ،
 فَأْنَى تُصْرَفُونَ ، كَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَةً
 رَبِّـــكَ عَلَى السندين فَسَقُـوا أَنْهُم
 لايُؤْمِنُونَ ﴾ . [يونس: ٢٢ ـ ٢٢]

### ☆ الاستفهام الأول:

القاضي: أيها الإسلام، لقد أجبتنا في الجلسات الماضية عن شبهات عذيدة، واليوم نريد إنهاء المناقشات، ولكن بقيت بعض الاستفهامات التي أرجو الإجابة عنها باختصار وإيجاز:

ماذا تقول بحكم «سيدني فيشر Sydney Fisher » في كتابه «الشرق الأوسط في العصر الإسلامي » حيث قال : « إن الإسلام نسخة مشوَّهة عن اليهودية » . . وأيده بهذا « نفتالي فيدر Naphtali Wieder » في كتابه «تأثير الإسلام في العبادة اليهودية » أ ، وكذلك «ج . ايزاك » صاحب كتاب «محاضرات للشرق الأدنى » الذي قال فيه : « وإتفق لحمد في أثناء رحلاته أن يعرف شيئاً قليلاً عن عقائد اليهود وإلنصاري » أ ؟ .

<sup>(</sup>١) تأثير الإسلام في العبادة اليهودية ! عنوان مغر ، غايته لفت النظر واجتذاب القراء ، إذ : كيف يؤثر الإسلام باليهودية وهي المتقدمة من حيث الزمن ؟ وفي الرد على الشبهة المطروحة اعتدنا كتاب العقاد : « مايقال عن الإسلام » .

<sup>(</sup>٢) ص ١٢٦ ، ولمعرفة حقد المؤلف صاحب الكتباب نقرأ قوله : « ودخلت فلسطين في سلطان الكفرة ـ أي المسلمين ـ منـذ القرن السابع للميلاد » . والكتباب طبع مطبابع الآداب الفرنسية في بيروت ، وبمثل هذه الروح يخرب التبشير في البلاد ! .

ماذا تقول بقول جولد تسهير: « إن تبشير النبي محمد ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف وآراء دينية ، عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها ، التي تأثر بها تأثراً عميقاً ، والتي رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني وطنه » ؟ (٢) .

الإسلام: هذا خطأ متواتر اعتقده المستشرقون والغربيون ، لاعتقادهم أن اليهود هم مصدر العقائد الدينية التي احتوتها التوراة ، وأنهم هم الذين تلقوا وحيها الأول من أنبيائهم غير مسبوقين إليها فيا سلف ...

والأمر لا يحتاج إلى عناء لإظهار وجود الخطأ في القول المذكور ، فإن مراجعة التوراة \_ التي بين يدي الناس حالياً \_ أيسر مراجعة ، ترينا أن اليهود تلقوا أهم العقائد الكونية ، وأهم التعاليم الشرعية بمن تقدم أنبياءهم في الزمن ، بل من الشعوب التي عاشوا بينها ، وكان فيها أناس من أتباع الرسل الأقدمين .

إن التوراة المتبقية اليوم تبتدئ بسفر التكوين \_ وهو جماع عقائدهم الدينية \_ ولا تسنده إلى أحد من أنبياء بني إسرائيل ، ولذا فلا حاجة إلى القول بأن عقائده سابقة للنبوءات الإسرائيلية ، وأن اليهود تعلموه عَمَّن سبقهم ، سواء كان من وحي الأنبياء الأسبقين ، أو من تراث الشعوب الموروث عن الأسلاف !

فكيف يقرأ المستشرقون هذا في التوراة ،ثم يلجّون وبإصرار ، على أصالة اليهودية ، واعتبار الإسلام فرعاً من هذه الشجرة لاينبت على غير جذرها ؟ بينا هي فرع من أصل قديم ، بل من عدة أصول ، وإن في أصول الإيان - الله ، النبرة ، الحساب والعقاب ... - فرقاً كبيراً بين الإسلام واليهودية وغيره من الأديان .

<sup>(</sup>٢) العقيدة والشريعة لجولد تسهير: ترجمة المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى وزميله: ص ١٥.

إن الله « يَهْوَا » عند بني إسرائيل إله قبيلة واحدة ، يختصها بحظوته ، والله في الإسلام إله الخلق أجمعين ، لافضل بينهم إلا بالتقوى .

النبوة عند بني إسرائيل صناعة خوارق ، وكشف عن الخفايا والمفقودات ، أما في الإسلام فهي رسالة هداية وتعليم ، وبلاغ إلى العقل والضير ، يُقنع الناس بالبينات والآيات ، ولا يجعل الإقناع موكولاً إلى التهويل أو بالخوارق والمعجزات ...

الحساب عند بني إسرائيل يُؤخذ الأبناء بذنب الآباء ، فيلحق الجزاء بالخلف البعيد انتقاماً من جنايات الأجداد ... أما الحساب في الإسلام : فلا يؤخذ إنسان بجريرة إنسان ، ولاتزر وازرة وزر أخرى ...

والهيكل في اليهودية هو الذي يتقبل القربان من العباد ، ولايُقبل قربان بغير وساطة الكهان الأحبار ، أما في الإسلام فلا شيء من هذا مطلقاً .

إن جاز التشبيه بالأصول والفروع ، فيكننا أن نقول أن الإسلام شجرة أخرى تحمل الثمرات الخيّرة من الأديان السابقة بعد التهذيب والتجويد ، وإن ثمرات الشجرات الإسلامية لاتحملها تلك الشجرة ، ولايتأتى أن تحل فيها محل الفروع من الجذور . فليست اليهودية جذراً للعقائد الإسلامية لأنها تفرعت عما سبقها ، ولم تكن جذراً لما تلاها .

والثابت أن اليهود تعلموا عن المسلمين في لغتهم وأدبهم وحكتهم ... لاسيا في العصر الحديث ، وأن المسلمين لم يأخذوا من اليهود شيئاً غير تلك ( الإسرائيليات ) التي تناقلها الجاهلون ، وفرغ المصلحون من تطهيرها من العقول .

ولم يكن للعبرية قواعد نحو أو بلاغة قبل القرن العاشر للميلاد ، وهو القرن الذي تعلم فيه « سعديا جاؤون » ثقافة العرب بمصر ، ووضع أول كتاب للقواعد العبرية ، وقواعد الفصاحة فيها ، ثم تلاه « أودنيم بن تميم البابلي » فألّف كتاباً

بالعبرية مقرونة بالعربية ، مفسَّرة بشواهدها وأمثالها ، ولم يكن لليهود فن للعروض ، فتعلموه من عرب الأندلس ومصر . وتتلمذ فيلسوفهم « موسى بن ميون » على يد الفلاسفة المسلمين في المغرب .

فاليهودية هي التي أخذت عن العلوم العربية الإسلامية ، ولم يأخذ الإسلام عن اليهود شيئاً .

وأما افتراء وزعم كل من مرجليوث والقس « كانون سل » ودرمنجهم بأن الجزء الخاص بالمسيحية في القرآن قد تعلمه النبي من صهيب الذي أسلم قديماً . وأنه على عالى مرجليوث \_ أخذ عن جابر بن عبد الله مولى بني عبد الدار .

وقد ردّ « بودلي » في كتابه « سيرة الرسول » معتمداً على عدم وجود ترجمة للإنجيل قبل ظهور الرسول ، وذكر أن الترجمات العربية للعهدين القديم والحديث ظهرت بعد عهد النبي ببضعة قرون ، فكيف يقال أنه اطلع عليه أو أخذ منه ؟(٥) .

وأما القول إن الإسلام فرع لأن فيه كا في اليهودية والمسيحية صلاة وصوم وعبادات ، فقول سخيف ، لأن جميع أديان العالم فيها مايقوم النفس بمثل هذه العبادات ، فليس وجود عبادة في دين ووجود مايشبهها في دين آخر دليلاً لاتهام أحد الدينين بأنه أخذ عن صاحبه . ولاشك أن منطق من يقول بهذا منطق سقيم واستنباطه غير مستقيم .

ومع كل هذا فإن العبادات في الإسلام غيرها في اليهودية كا رأينا في الفرق بين أصول الإيمان .



<sup>(</sup>٤) في كتابه « حياة محمد » وللقس « كانون سل » كتاب بهذا الاسم أيضاً ذكر فيه مانحن بصدده .

<sup>(</sup>٥) هذا .. ويخالف الإسلام جوهر المسيحية ألا وهو التثليث ، بتوحيد مطلق !! فأين الاقتباس ؟!

### ☆ الاستفهام الثاني:

القاضي : إذا كان الإسلام ديناً متكاملاً من جميع الوجوه ، فإنني أرى أنه أغفل الزراعة ولم يكترث بها . فلم ذاك ؟.

الإسلام: إن الإسلام لم يَدْعُ إلى روحية مطلقة مجردة عن الحياة الدنيوية ، ولم يدع إلى مادية مطلقة مجردة عن صفاء الروحية وشفافيتها . فمن حكمته أنه نسّق بين الطرفين ، فلا طغيان لطرف على طرف ، ولا رجحان لحالة على حالة ، إنما العبرة باستواء واعتدال الحد . وهذا التوفيق بين الطرفين سرّ من أسرار قوة الإسلام ، ولم تذهب هذه القوة إلا حين أضاع المسلمون ميزان الاعتدال بين مطالب الدنيا ومقتضيات الآخرة ، أو بين دوافع المادة ولذائذ الروح .

وأما القول إن تعاليم الإسلام كانت وراء صرف العرب عن الزراعة ، فهذا افتراء لأن الإسلام لا يجعله كغيره من الأعمال في مرتبة الجهاد . وحسبك هذه الآيات في الحث على الزراعة :

١ ـ ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مَخْتَلِفاً أَكُلُهُ ، وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ الأنعام : ١٤١ ] .

٢ ـ ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ (١) الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرون ﴾ [ النحل : ١١ ] .

٣ \_ ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَاتَحُرُتُونَ ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [ الواقعة :
 ١٤/٦٣ ] .

\_

<sup>(</sup>٦) به : أي بالمطر .

٤ - ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقَ المَاءَ إلى الأَرْضِ الجُرُزِ (١) فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْـ هُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ أُفَلا يُبْصِرُونَ ﴾ [ السجدة : ٢٧ ] .

فالشاهد الأول تظهر فيه نعم الله التي تخرج من الأرض وفضله على عباده ، وأنه هو المنشئ الحقيقي لها .

والشاهد الثاني فيه الأشياء التي ينتفع بها الإنسان من إنزال المطر ، وأولها « الزراعة » .

والشاهد الثالث يجعل الله عز وجل هو الزارع الحقيقي ، والمنبت الحقيقي للأرض .

وفي الشاهد الرابع صورة جميلة للأرض اليابسة البور وقد أصبحت جنة من الجنات ، ولاشك أنها لاتصبح كذلك إلا بالزراعة .

ـ أما أحاديث رسول الله عليه فنها:

١ - « مامن مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » . فهذا الحديث يدعو صراحة إلى الزراعة .

 $^{\prime}$  .  $^{\prime}$  من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فيان أبى فليمسك أرضه  $^{(\Lambda)}$  .

 $^{(9)}$  . وقال : « من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها  $^{(9)}$  . وقال : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له  $^{(9)}$  .

<sup>(</sup>٧) الجرز: اليابسة التي لانبات فيها ..

<sup>(</sup>٨) .. (٩) رواه البخاري .

٤ ـ ماتواترت به الأخبار ورواه البخاري أيضاً من أن النبي عَلَيْكُم أمر بالزراعة في مساحات شاسعة بالمدينة ، وأن أصحابه أقبلوا على الزراعة ، وجنوا من ورائها الخير الكثير ، وروى البخاري عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال : « مابالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع »(١٠٠) .

ومن الآثار: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عامله عدي بن أرطأة: « انظر إلى ماقبلكم من الأرض فاعطوها بالمزارعة على النصف، وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر، فإن لم يزرعها أحد فامنحها، وإلا فأنفق عليها من مال السلين، ولاتبين قبلك أرضاً » ...

وهذا الأثر واضح في مدى الاهتمام بالزراعة حتى لو أدى الأمر إلى أن تزرعها الدولة بنفسها ، ونرى فيه حرص الدولة على عدم تبوير الأرض ...

القاضي : ولكن روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر باحراق زرع المسلمين بالشام ، وأن معاوية تولى حرقه ، وأن عمر لم يسمح لقيس بن عبد الغوث المرادي أن يزرع إلا أن يقر بالذل و يحو اسمه من العطاء ؟!.

الإسلام: يكفينا للرد، ماذكره ابن حزم في الحلى حين قال عن هذه الروايات إنها مرسلة - أي غير متصلة السند إلى عمر - وراويها: أسد بن موسى ضعيف، ولا يعتد بحديثه، وأحد هذين الأمرين في معيار العلماء كاف جداً لعدم قبول الرواية، وابن حزم لم يكتف بهذا بل عقب بقوله: ويعيذ الله أمير المؤمنين من أن يحرق أرض المسلمين، ويفسد أموالهم ...

هذا ... وإن صح الحديث عن إحراق الزرع فلعله لتواني أصحابه عن

<sup>(</sup>١٠) راجع البخاري في باب المزارعة بالشطر ونحوه ، وأيضاً فتح الباري : جـ ٥ ص ٤٠٧ وراجع مجلة « العربي » العدد ١٤٠ ص ٢٤ . فهنالك بحث في الزراعة للدكتور أحمد عبد المنعم البهي اعتمدناه هنا .

الجهاد ، واللجوء إلى الراحة وترك الدعوة والجهاد .. لأن عمر نفسه كان يزرع أرضه بالمدينة المنورة ، قال البخاري : « وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا ... "(١١) .

القاضي: وماقولك بما رواه البخاري في باب المزارعة بعنوان: « باب من يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به » حيث قال: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ، عبد الله بن سالم الحمي ، حدثنا محمد بن زياد الأثهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: رأى سكة (١٢) وشيئاً من آلة الحرث ، فقال: سمعت النبي على الله يقول: لايدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل » ؟

الإسلام: وهناك حديثان آخران في « نيل الأوطار ، الجزء ٥ ، ص ٤١٩ » للشوكاني ، ولكنه ردهما بسبب ضعف في رواتها . أما الحديث الذي ذكرت برواية البخاري ، فراوي الحديث أبو أمامة ليس له سوى هذا الحديث ، وحديث آخر عن الأطعمة ، وآخر في الجهاد مرفوع . ولهذه الاعتبارات ولمعارضة هذا الحديث لما رواه البخاري نفسه في باب المزارعة من الحث عليها وغير ذلك من التفصيلات التي جاءت بشأنها ، فهو يحاول الجمع بينه وبينها ، فيجعل له عنواناً خاصاً هو التحذير من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به ، ومعنى هذا الكلام صراحة أن البخاري يرى أن الحديث خاص بمجاوزة المعقول في الزراعة ، ولم يبين لنا الحد الذي أمر به ، والحد الذي لم يؤمر .

ويعلل ابن حزم الحديث ويفسره فيقول: لم يزل الأنصار كلهم وكل من قسم له النبي عَلِيْلَةٍ أرضاً من فتوح بني قريظة ، ومن أقطعه أرضاً من المهاجرين يزرعون ويخرسون بحضرته عليليةٍ . وكذلك من أسلم من أهل البحرين وعمان واليمن

<sup>(</sup>١١)المزارعة بالشطر في البخاري ، وفتح الباري : جـ ٥ ص ٤٠٩ .

<sup>(</sup>١٢) الحديدة التي تحرث بها الأرض.

والطائف ، فما حضّ عليه الصلاة والسلام قط على تركه . ويقول ابن حزم : وكلامه عليه السلام لا يتناقض ، ومن ثم حمل الزرع المذموم على ماتشوغل به عن الجهاد في سبيل الله .

ولما كان أعداء المسلمين - داخلياً وخارجياً - يتربصون بهم الدوائر ، ويتحينون الفرص لتقويض دعائم دولتهم الناشئة وتهديم أركانها ، ولما كان عدد المسلمين لايزال قليلاً بالنسبة إلى أعدائهم ، فقد كان الجهاد الشغل الشاغل للمسلمين فقدموه على ماسواه من أمور الحياة ومنها الزراعة . فإن تحقق الهدف من الجهاد ، ألا وهو تبليغ رسالة الساء ونشر عقيدة العدل والأمن . فلا مانع حينئذ من الاهتام ببقية أمور الحياة كالزراعة والصناعة وغيرها .

وهذا لا يختلف أبداً عما تقوم به الحكومات في عصرنا الحاض ، فهي حين تعلن التعبئة العامة فإنها تحول إمكاناتها وطاقاتها كلها إلى المعركة . فتأخذ إلى المعركة كلا من الزارع والصانع والمعلم والطبيب ، وتقبل بتعطيل الأعمال كافحة وتحويلها إلى المعركة ، لأن رد المعتدين والجهاد والنضال ضدهم يأتي في المرتبة الأولى . فإن استقامت الأمور وعاد السلام ، انصرف الناس والدولة معهم إلى الزراعة والصناعة وميادين الحياة الأخرى .

فن يقول اليوم بأن في هذا التحول إلى القتال وقت الشدائد محاربة للزراعة والصناعة ؟.

وأخيراً ... ماذا تريد أيها القاضي أكثر حَضّاً على الزراعة وأروع دعوة إليها من قوله عَلَيْتُهُ حاثاً على الزراعة والعمل مها كانت المشاغل ولو كانت قيام القيامة : « إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها » ؟



## ☆الاستفهام الثالث:

القاضي: لقد أجبت عن الزراعة ، ولكن كيف تقول ـ أيها الإسلام ـ أنك دين عالمي شامل تصلح لكل زمان ومكان ، فهل تصلح لسكان منطقة القطبين ؟ وكيف يمكن للمسلم أن يصلي أو يصوم هناك ؟! أم تريد منه أن يصوم ستة أشهر وهي فترة النهار القطبي ؟ وكيف تريد منه أن يصلي في هذه الأحوال الزمنية ؟!.

الإسلام: ألا ترى معي أيها القاضي الحكيم، أن من يرمون هذه الشبهة ويتشدقون بها جاهلون بعلم توزع السكان أولاً، وبالفقه الإسلامي ثانياً ؟

فلا أدري لماذا يتمسك هؤلاء المفترون بالعدد القليل جداً جداً الذي يسكن منطقة القطبين ويتناسون العدد الأهم ألا وهو أربعة مليارات أو يزيد .

فليس في القطب الجنوبي<sup>(۱۲)</sup> إنسان مطلقاً ـ سوى بعثات علمية لاكتشاف المجهول هناك ـ وأما سكان القطب الشمالي وعددهم لا يزيد على ( ١٠٠ ألف ) ينتشرون في شمال كندا وأوراسية . فهل عدم صلاحية الإسلام ـ فرضاً ـ لمثل هذا العدد القليل ، تعني عدم صلاحه لبقية سكان الكرة الأرضية ، وعددهم أربعة مليارات من البشر ؟

ومع ذلك فإن الإسلام يَجْبَهُهُم بحقيقة رائعة ، فقد حسب لكل أمر حساباً ، فأجمع الفقهاء على أن هؤلاء الذين تختلف أحوالهم الزمنية عن الطبيعة المألوفة يقدرون الوقت تقديراً ، حسب الأحوال الزمنية العادية - في مكة مثلاً - أو أي بقعة قريبة منهم .

وليس رأي هؤلاء الفقهاء من عندهم ، بل شرَّعه النبي عَلِيلَةٍ ، وذلك لما سأله

<sup>(</sup>١٣) القطب الجنوبي أرض كبيرة تعرف باسم ( قارة انتاركتيكا ) ، أما القطب الشالي فبحار متجمدة يعيش مائة ألف إنسان على أطرافها .

بعض الصحابة عن الصلاة في هذه الأحوال : « أتكفينا فيه صلاة يوم » ، فقال عليه : « لا ، أقدروا له قدره » (١٤) .

#### ☆ ☆ ☆

## ☆ الاستفهام الرابع:

الإسلام : وبعد فهل من تهمة وهل من افتراء يفترى علي ، ألا ترى أنني أصلح للحياة في كل مكان وفي كل زمان ؟

القاضي: الإسلام من نتاج العصور الوسطى، والعصور الوسطى عصور ظلام، لم تأت بخير، فقد كانت حرباً على العلم والعلماء والمعرفة، فما قولك في هذا ؟

الإسلام: أيها القاضي ، صحيح تماماً أن العصور الوسطى هي عصور ظلام ، وحرق للعلماء ، ومحاربة للمعرفة ، هذا حق لا ريب فيه ، لكنه لا ينطبق إلا على أوربة وحدها ، وكم أرثي لحال هؤلاء الشباب الذين يرددون هذا القول دون علم أو بحث أو تمحيص ، فيثبتون بهذا جهلا وترداداً لشبه المستشرقين كالببغاوات وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً ، فما ينطبق هناك لا ينطبق هنا . فاحتراماً للعقول التي تردد دون علم ، وتتقول دون مراجعة أي منصف ، وتدعي دون قراءة ... نقول : إن عصرنا الذهبي ، عصر النور والعلم والمعرفة والبحث والتجربة واستقصاء الحقائق بكل الميادين ... كان في العصور الوسطى .

وذلك أننا لم نعرف يومذاك ما عرفته أوروبة من الصراع بين العلم والدين . حيث يَحُضُّ الإسلام على العلم بشتى ميادينه وفروعه . ولقد كانت كل من بغداد

<sup>(</sup>١٤) راجع الحديث كاملاً في « مسند الإمام أحمد بن حنبل : جـ ٦ ص ٣٧ » وراوي الحديث : الإمام أحمد ومسلم والترمذي .

وقرطبة حاضرة العالم العلمية ، بما فيها من جامعات ومكتبات وعلماء . بينا كانت أوروبة في هذه الفترة غارقة في ظلام الجهالة رعمايتها ، فتحاكم رجال الفكر والعلم على ما يعده رجال الدين مخالفاً لآراء الكنيسة . ولقد هلك بسبب هذه الحاكات الكثير من العلماء ورجال الفكر .

ولقد صورت دائرة معارف لاروس ( القرن التاسع عشر ) تحت كلمة دين ، قول رجال الدين في أوروبة للإنسان : « ولكن أطع وأنت أعمى » وهذا الذي لم يكن عندنا في العصور الوسطى ، بل كان يقابله في الإسلام :

﴿ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُم إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ ﴾ [ البقرة : ١١١ ] .

﴿ ... قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِي ، وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَـلُ أَكْثَرُهُم لا يَعْلَمُونَ الحَقَّ فَهُمْ مَعْرِضُونَ ﴾ [ الأنبياء : ٢٤ ] .

﴿ قُلْ هَـلْ عِنْـدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُـوهُ لَنَـا إِنْ تَتَّبِعُـونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُم إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ [ الأنعام : ١٤٨ ] .

فشتان بين افتراءاتهم وبين الحقيقة التي تصفعهم ، وما أبعد الفارق بيننا وبينهم ، وها هو العلامة الكبير « دريبر » المدرس في جامعة نيويورك يصفعهم بتلك الحقيقة فيقول في كتابه : « المنازعة بين العلم والدين » حين قال : « إن جامعات المسلمين مفتوحة للطلبة الأوروبيين الذين نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلم ، وكان ملوك أوروبة وأمراؤها يغدون على بلاد المسلمين ليعالجوا فيها » .

لقد كانت بلادنا مصدر إشعاع فكري وعلمي حضاري إلى أوروبة .

إن جربرت الفرنسي درس في مدارس إشبيلية وقرطبة ، وتزود بالحضارة العربية الإسلامية ، ثم نصّب بابا في روما باسم سلفستر الثاني ، وأدخل معارف

عرب الشرق والغرب إلى أوروبة (١٥٠).

فلو كانت بلادنا في عصور ظلام لما أمَّ البلاد طلاب العلم من أقطار الدنيا كلها ، وحسبنا ما قاله الأستاذ ليبري : « لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبة الحديثة عدة قرون »(١٦) .

أجل: إن شمس العرب سطعت على الغرب "في العصور الوسطى ، ولم تبدأ النهضة الأوروبية الحديثة إلا بعد الحروب الصليبية واطلاع الأوروبيين على معارف العرب المسلمين ، كا أن الترجمات عن العربية كانت المصدر الوحيد للتدريس في جامعات أوروبة نحوستة قرون ، و يكن القول أن تأثير العرب في بعض العلوم كعلم الطب مثلاً ، دام إلى الزمن الحاضر ، فقد بقيت كتب ابن سينا تدرس في جامعة مونبلييه إلى أواخر القرن الماضي . ولما احتاج لويس الرابع عشر إلى كتاب في الطب ، لأخذ وصفة مناسبة له ، دفع مبالغ طائلة تأميناً لكتاب عربي في الطب لم يوجد سواه في فرنسة كلها . ولم يسترد المبلغ إلا بعد ما رد الكتاب .

ثم ألا يكفي للرد على هذه الشبهة \_ أيها القاضي \_ ما قاله الأوروبيون من أن تدمير بغداد ، وإتلاف مكتبتها « دار الحكمة » على يد هولاكو ، قد أخّر حضارة العالم ستة قرون . فهل كان دين هذه الأمة نتاجاً لعصور ظلام ؟ أم أن محاولة القضاء على تراث هذا الدين حملت معها الظلام إلى البشرية وأخرت الحضارة ستة قرون ؟ وماذا بعد شهادة « غوستاف لوبون » الذي تمنى لو أن العرب استولوا

<sup>(</sup>١٥) راجع كتاب : تاريخ العرب العام للمستشرق ل . أ . سيديو ، ترجمة : عادل زعيتر ، ط ٢ عام ١٩٦٩ ، ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩ .

<sup>(</sup>١٦)روح الدين الإسلامي : ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>١٧) راجع كتاب « شمس العرب تسطع على الغرب » لزيغريد هونكه ، لترى علوم العرب في العصور الوسطى .

على فرنسة لتغدو باريس مثل قرطبة في إسبانية مركزاً للحضارة والعلم ، حيث كان رجل الشارع فيها يكتب ويقرأ ويقرض الشعر أحياناً ، في الوقت الذي كان فيه ملوك أوروبة لا يعرفون كتابة أسمائهم ويبصمون بأختامهم .

ويضيف « لـوبـون » ساخراً ممن يقـارن العرب في العصـور الـوسطى بالأوروبيين في نفس الوقت : « فقد كان الوضع على عكس الوقت الحاضر تماماً ، العرب هم المتحضرون ، والأوروبيون هم المتأخرون ، ولا أدل على ذلك من أننا نسمى تاريخ أوروبة في ذلك الوقت العصور المظلمة »(١٨) .

وأخيراً ... واحتراماً للعقول وتأدّباً مع العلم ، على من يبتغي التوسع أن يرجع إلى بعض الكتب التالية مثل : « تاريخ الأندلس » أيام الحكم العربي الإسلامي للدكتور أحمد بدر . وكتاب : « تاريخ أوروبة في العصور الوسطى » لفشر . فالفترتان في زمن واحد ، حيث يرى من يراجع هذين الكتابين الفرق بين عصورنا الوسطى وعصور أوروبة . وهناك كتاب : « شمس العرب تسطع على الغرب » لزيغريد هونكه ، وفي نهاية كتاب « الحركة الصليبية » للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور بحث لأثر هذه الحروب على النهضة الأوروبية ... « أسفرت تجارة العرب وتقليدهم عن تهذيب طبائع سنيوراتنا الغليظة في القرون الوسطى ، وتعلم فرساننا أرق العواطف وأنبلها وأرحها »(١) .

ولقد أصدرنا حكماً قرناه بالدليل . وأما افتراؤهم فهو افتراء على العلم أولاً ، وإفتراء على أمتنا وحضارتنا ثانياً . ولا دليل له لأنه يقوم على التحامل والحقد الدفين .

<sup>(</sup>١٨) راجع « في التاريخ العباسي والأبدلسي » د . أحمد مختار العبادي ، ص ٢٩٤ / ٢٩٥ .

رسم القبول للمسيو بارتامي سنت هيلر في كتابه عن القرآن ، أورده لوبون ص ٧٦ه في حضارة العرب .

## ☆ الاستفهام الخامس:

القاضي : أيها الإسلام ! لقد ورد في القرآن الكريم : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضُ هُم أَوْقَ بَعْضُ وَ رَفَعْنَا بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيّاً ﴾ [ الزخرف : ٣٢ ] . فما رأيك في الطبقية الاجتاعية التي دعوت إليها عندما ميزت الجتمع طبقات يسخر بعضها بعضاً ؟

الإسلام: قبل أن أشرح موقف الإسلام من نظام الطبقات لا بد في أن أبين لحة عن هذه الطبقية كا عرفتها ولا تزال تعرفها وأوروبة . فقد كانت الشعوب الأوروبية في العصور الوسطى على طبقات متفاوتة تفاوتاً كبيراً . فهناك طبقة النبلاء أو الأشراف ، وطبقة رجال الدين « الإكليروس » ، وطبقة العامة . وآخر الطبقات في أوروبة « البورجوازية » التي كَوَّنَت غناها على أكتاف الشعب الكادح .

وكان النبلاء ورجال الدين يتميزون بثيابهم الخاصة ، ورواتبهم العالية وسطوتهم الشديدة إلى جانب إعفائهم من الضرائب وتخصيصهم ببعض ريعها ، وكان الانتساب إلى هاتين الطبقتين وراثياً .

فقامت الثورة الفرنسية وألغت \_ في الظاهر \_ نظام الطبقات ، وأعلنت \_ نظرياً \_ مبادئ الحرية والإخاء والمساواة .

وفي العصر الحديث ، قامت في أوروبة طبقة رأسالية تملك المال والسلطان والقوة التي تُسيّر بها دفة الحكم . وفي انكلترة لا يزال مجلس اللوردات يتتع بصبغته الرسمية . كا أنه لا يزال فيها قانون إقطاعي يقضي بأن يحرم جميع الأبناء والبنات من الميراث فيا عدا الابن الأكبر ، منعاً لتفتيت الثروة ، ولتبقى ثروات « الأسر » في كيانها الموروث ، كا كانت طبقة الإقطاعيين في العصور الوسطى

فنظام الطبقات يتلخّص في حقيقة أساسية ، هي أن الطبقة التي تملك المال - ٣٢٨ -

تملك السلطان ، تملك وسائل التشريع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فتأتي تشريعاتها لحماية نفسها ولإبقاء الشعب خاضعاً لسلطانها ، محروماً من كثير من حقوقه ، مرهقاً بالضرائب (٢٠) ..

هذا يذكرنا بالطبقية التي عُرِفَت في الهند واليونان وعند الرومان وفي بلاد فارس ، حيث كانت الطبقة الدنيا محرومة من الحقوق والامتيازات ، وعليها واجبات كثيرة ، فتوارثت الطبقات العليا الشرف والمال ، وتوارثت الأخرى الذل والفقر والعبودية جيلاً وراء جيل .

والآن يكن البرهنة على أنه لا طبقية في الإسلام:

فالشرف لا يورَّث وما حادثة ابن عمرو بن العاص والقبطي عن الـذهن بغائبة ، فقد ساوى بينها الإسلام ، ورفض فكرة ابن الأكرمين ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند حكه في الحادثة : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » . فالناس أحرار كلهم ، ولا يتفاوتون إلا بالعمل والتقوى ، والناس سواسية كأسنان المشط ...

والثروة في الإسلام تتوزَّع بالوراثة بين جميع الأبناء : ﴿ كَيْلا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنْكُم ﴾ [ الحشر : ٧ ] ، وهكذا فإن الثروة في الإسلام ، ما إن تتجمع حتى تتفرق وتتوزع ، وغني اليوم قد يفتقر غداً ، وفقير اليوم قد يغتني غداً ، فلا تقوم الحواجز المصطنعة بين أي شخص وبين الغني أو الفقر ...

والتشريع الإسلامي ليس مَلْكاً لطبقة بعينها ، لأن الشريعة ساوية منزلة لسعادة الجميع ولا محاباة فيها لأحد ، ولا ظلم لأحد ، وليس في وسع أحد أن يصنع لنفسه قانوناً يحمي به مصالحه على حساب شخص آخر .

فاذا بقي من نظام الطبقات ؟

<sup>(</sup>٢٠) بعض أفكار هذا البحث مقتبسة من كتاب « شبهات حول الإسلام » راجع ص ٨٥ .

ومعنى الآية المذكورة يثبت الأمر الواقع في أنحاء كرتنا الأرضية ، وهو : ان الناس متفاوتون في المراتب والأرزاق ، والتفضيل بالرزق يسبقه السعي والكد منذ الصغر - كا يقول المثل : المستون المذين يسبحون في الراحة في شيخوختهم ، هم الذين خاضوا سواقيها في صغرهم - والإهمال والكسل منذ الصغر أيضاً هما اللذان يجعلان الرزق والمراتب متفاوتة ... فهذا موظف بسيط ، وهذا مهندس ، وهذا وزير ... وهكذا في الأرض كُلها ، فرفعة الدرجات ليست حظاً أو مصادفة ، كا توضح ذلك الآيات التالية :

- ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [ الجادلة : ١١ ] .
- ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الأنعام : ١٣٢ ] .
- ﴿ وَلِكُـلٌ دَرَجَــات مِمَّــا عَمِلُـوا وَلِيُـوفِّيَهُم أَعْمَــالَهُم وَهُم لا يُظْلَمُـونَ ﴾ [ الأحقاف : ١٩ ] .

أما « سخرية » فليس معناها الاستهزاء والاحتقار . وليس المقصود بالتسخير ... استعلاء طبقة على طبقة ، أو استعلاء فرد على فرد ... بل إن البشر مسخر بعضهم لبعض ، ودولاب الحياة يدور بالجميع ، ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وفي كل ظرف ، المقتر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق ، والعكس صحيح ...

فالعامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل.

والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل.

وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء .

وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات ، والتفاوت في الأعمال والأرزاق (٢١) ...

وبعد فهل يمكن أن نسوي في أي نظام بين أجر الجندي وأجر القائد ، أو أجر الهندس وأجر العامل ؟! .

هذا ناموس الحياة ، سُنَّة ثابتة من سنن الحياة أن يكون الجيع مسخرون لبعض دون استعلاء واحتقار ، وهذا ماعناه الإسلام في « سخرية » لاأكثر ولا أقل (٢٢) .

#### 4 4 4

### ☆ الاستفهام السادس:

القاضى : ماموقف الإسلام من الإقطاع ؟ .

الإسلام: إن الإقطاع هو نظام في ظله يلتزم المنتج المباشر نحو سيده أو مولاه بأداء مطالب اقتصادية معينة سواء أكانت تلك المطالب تؤدى على هيئة خدمات يقوم بها، أم على شكل مدفوعات يؤديها نقداً أو عيناً ..

فنظام الإقطاع: طبقة مالكة ، وطبقة من الفلاحين والعال الزراعيين والعبيد يعملون في أرض الإقطاع ، ينظم سيدهم حياتهم الاجتاعية والسياسية ... فالفلاح يقوم بأعمال السخرة في أرض الشريف رغما عنه وضد مصلحته ، وعليه أن يؤدي ضريبة ما اعترافاً منه لسيده بالتبعية والخضوع ...

و يكن للاختصار \_ حسب طلبك أيها القاضي \_ أن نعد المقومات الأساسية

<sup>(</sup>۲۱) راجع الظلال ، ج ۷ ، ص : ۳۳۰ ، ۳۳۱ .

<sup>(</sup>٢٢) من روائع الإسلام ، مؤاخاة حمزة سيد قريش وشريفها مع زيد المولى بعد الهجرة ، فأين الطبقات ؟ أما عاتب الله نبيه لبقائه مع أشراف قريش طمعاً بإسلامهم ، وتلهيه عن عبد الله بن أم مكتوم « الأعمى » الذي كرمه الله ورفعه لأنه جاء ليتزكى ، فأين الطبقات والأشراف ؟!

للإقطاع لنوازن بينها وبين ماحدث في الجمّع الإسلامي ،وهي (٢٢):

١ ـ التبعية الدائمة للإقطاعي : Senfdom .

٢ ـ الالتزامات التي يلتزم بها الفلاح نحو السيد ، وتشمل :

أ ـ الخدمة المجانية الإجبارية في أرض الشريف يوماً كل أسبوع .

ب ـ والخدمة المجانية الإجبارية في المواسم .

ج ـ وتقديم الهدايا في الأعياد والمناسبات للسيد الغني .

د ـ وطحن الغلال في مطحنة الشريف .

٣ ـ تحديد الشريف ـ حسب هواه ـ لمقدار الأرض المنوحة لرقيق الأرض والخدمات والضرائب المطلوبة منه .

٤ ـ ممارسة الشريف لأمور الحكم والقضاء وحسبا يقتضي بـ مزاجـ الخـاص ،
 لعدم وجود قانون عام .

٥ - اضطرار الفلاحين إلى شراء حريتهم بالمال حين آذن هذا النظام بالانهيار .

هذا في نظام الإقطاع ، أما في الإسلام :

١ ـ التبعية الدائمة مسألة ما عرفها الإسلام قط خارج دائرة الرّق الذي شرحنا وسائل التحرر منه بالتفصيل ، فلا تبعية إلا لله وحده .

والإسلام - من الوجهة الاقتصادية - لايقيم بنيانه الاقتصادي على تبعية إنسان لإنسان . فيا عدا حالة الرِّق التي أشرنا إليها ، والتي لم يكن لها مخلص ذلك

<sup>(</sup>٢٣) شبهات حول الإسلام ، ص : ٥٦ . فالبحث هنا يعتمد على بحث « الإسلام ... والإقطاع » فيه .

الحين ... ومن الوجهة الروحية والوجهة الاقتصادية معاً فقد منع الإسلام الإقطاع وأدرك الناس قبل أن يصبحوا رقيقاً للأرض فحررهم من وبال الإقطاع .

٢ ـ أما الالتزامات التي يلتزم بها الفلاح لصاحب الأرض فلم يعرفها تاريخ الإسلام قط. فقد كانت العلاقة الوحيدة التي عرفها الإسلام بين الفلاح وصاحب الأرض هي الإيجار أو المزارعة ، وبمقتضاها يستأجر الفلاح من صاحب الأرض جانباً منها بحسب ماتستطيع موارده ، ويكون حُرّاً حرية كاملة في زراعته على نفقته وجني محصوله كُلُّه لنفسه . أو يشارك صاحب الأرض ، فيدفع الأخير كل النفقات ، ويقدم الأول جهده ، ثم يتتسمان الناتج آخر الموسم .

وفي الحالتين لاتوجد التزامات إجبارية نحو « السّيّد » ولا سخرة ، ولا أية خدمة بلا ثمن ، وإنما هو التزام متبادل بين طرفين متكافئين في الحرية وفي الحقوق والواجبات ... ف الفلاح حر فإذا لم يجد صفقة كاسبة فله ألا يعمل في الأرض ، وليس للمالك أن يُلزمه بشيء ، فإذا ارتضى نظام المزارعة ، فالتزاماته فيـ متكافئة لالتزامات المالك ومتوقفة عليها ، وربحه كذلك مناصفة مع صاحب الأرض .

- أما الهدايا والأعطيات فهنا على العكس فهي من المالك إلى الفلاح ، وليس الفقير هو المكلف بإهداء الغني كما اقتضت « إنسانية » أوربة .

ـ أما الطواحين فقد جرى العرف في البلاد الإسلامية أن يقوم بها الفقراء يكتسبون عن طريقها ، ولم تكن في أيدي المُلاَّك يفرضون استخدامها على الفلاحين .

ـ فلا سخرة في نظام الإسلام ، وإنما علاقة مبنية على الاحترام المتبادل ، والمساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية ، وأما « الالتزامات » التي كان يقوم بها الشريف في أورية من حماية فلاحين ورعايتهم ، كان يتقاضى ثمنها هذه السخرة nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الظالمة والاستعباد المذل ، فقد كان الأغنياء في الإسلام يقومون بها تطوعاً بدون مقابل ، لأنهم يأخذون مقابلها التقرب إلى الله ووفاء حقه في العبادة ، وهذا فارق حاسم بين النظام الذي يقوم على عقيدة ، والنظام الذي يقوم خواء منها .



الإقطاع

- هذه الصورة حاربها الإسلام صراحة :
- يقول الله عز وجل : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم كه ١٧ / ١٠ .
- وقول رسول الله ﷺ « الخلق كلهم سواسية كأسنان المشط » .
- وقول عمر رضي الله عنه عندما أعلن حقوق الإنسان « مق استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » ؟

٣ - أما تحديد السيد للقدر « الممنوح » من الأرض ، وتحديده كذلك للخدمات المطلوبة من الفلاح . فلم يكن لهما وجود في الإسلام الذي يقوم على أساس آخر غير سيادة المالك وتبعية الفلاح . فالقدر الذي يستأجره الفلاح تحدده مقدرته المالية ورغبته الحرة ، وهنا تكون « الخدمة » من الفلاح وإليه ، أما في المزارعة فمقدار الأرض التي يزرعها الفلاح يتوقف على مقدرته البدنية ، والخدمة المطلوبة هي ماتحتاج إليه هذه الأرض التي تعتبر مشتركة بين الفلاح والمالك حتى

تؤتي غارها ، أما بقية أرض المالك التي لم تدخل في المزارعة فلا شأن للفلاح بها ، وهو ليس مُكَلِّفاً بأية خدمة فيها .

٤ ـ أما أمور الحكم والقضاء في نظام الإسلام ، فهي بيد دولة مركزية ذات قانون عام ، تشرف على تنفيذه بتعيين قضاة مع حاكم يقوم بتنفيذ الشريعة في حدود اختصاصه ، وليس لأحد عليه من سلطان إلا حين يخطئ أو يسيئ ـ لذلك ليس لمالك الأرض مشيئة خاصة في قوانين يفرضها على الفلاحين ، بل مشيئة الله وقانونه الذي وضعه لجميع الناس هو مايطبق عليهم بالسوية وبصورة واحدة ، لابين الفلاح وصاحب الأرض فقط وكلاهما من الأحرار ، بل بين العبد والسيد في الحالة الاستثنائية التي شرع الإسلام في إنهائها منذ وجوده ، وقد انتهت .

ولا شك أنه حدثت حالات قليلة وشاذة قض فيها قضاة بما يخالف ضميرهم، وما يخالف القانون إرضاء لصاحب الأرض أو لصاحب السلطان ، ولكن هذه الأمثلة لا يجوز أن تؤخذ على أنها القاعدة السَّارية ، ونهمل تلك الأمثلة الرائعة في تاريخ البشرية كلها حين كان القاضي يحكم للرجل الفقير الذي لاحول ولا قوة ، لا ضد صاحب الأرض ، ولا ضد الوالي ، ولا ضد واحد من الوزراء بل ضد الخليفة نفسه صاحب الأمر كله والسلطان ، ثم لا يُعزَل القاضي ولا ينتقم السلطان ، لأن سيادة الشرع وسلطته كانت فوق كل سلطة .

ه \_ ولم تحدث حركة فرار بين الفلاحين كا حدث في أوربة ، لأن الفلاحين كانوا أحراراً في الانتقال لا من مزرعة إلى مزرعة فحسب ، بل من قطر إلى قطر داخل العالم الإسلامي ، ولا يحبسهم عن حرية التنقل شيء إلا رغبتهم الخاصة في البقاء في بقعة معينة من الأرض .

وأما شراء الفلاحين لحريتهم بالمال فإنه لم يحدث بطبيعة الحال في العالم الإسلامي لأنهم كانوا أحراراً بالفعل ، فلا حاجة بهم إلى شراء الحرية .

هذا ويشتمل العالم الإسلامي على عدد كبير جداً من الملكيات الصغيرة التي يستقل بها أصحابها ويكفون بها حاجتهم ، إلى جانب العمل في التجارة والصناعة التي كانت معروفة في ذلك الحين . مما ينفي نفياً باتاً صورة الإقطاع المظلمة الحالكة التي خيت على أوروبة في العصور الوسطى ، وظلت تنشر معها الظلام الفكري والجهالة الروحية ، حتى أنقذها منها اتصالها بالعالم الإسلامي في الحروب الصليبية أو عن طريق الأندلس ، فأقامت من غشيتها في عصر النهضة ، وبدأت تخرج من الظلمات إلى النور .

القاضي : ولكن وجد الإقطاع حقاً في البلاد الإسلامية في العصر الحديث !

الإسلام: أجل في أواخر الحكم العثماني حين جفت ينابيع العقيدة في النفوس، وتوالى على الحكم أقوام لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، وزاد الأمر سوءاً حين طغت الروح الأوروبية المادية الجاحدة بتأثير الاحتلال، فأفسدت روح البرّ والتكافل في المجتمع، وحولتها إلى استغلال بشع من الأغنياء، وذل وعبودية للفقراء، وهذا ليس من الإسلام، وليس الإسلام مسؤولاً عنه، لأنه لا يكون مسؤولاً إلاّ حين يحكم. وتسود شرعته.

#### **ራ** ል ል

## ☆ الاستفهام السابع:

القاضي : وما تقول في الرأسمالية وهل توافق عليها ؟

الإسلام: لم تنشأ الرأسالية في العالم الإسلامي ، وإغا انتقلت إليه وهو مغلوب على أمره ، واقع في قبضة الأوروبيين ، غارق في الفقر والجهل والمرض والتأخر (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢٤) راجع « شبهات حول الإسلام » ص : ٦٦ ـ ٧٥ .

فظن الناس أن الإسلام في نظمه وتشريعاته لا يعارضها أو يقف دونها . لأنه يبيح الملكية الفردية .

كان يكفي للرد على هؤلاء أن نذكر بديهية صغيرة يعرفها كل من درس الاقتصاد ، وهي أن الرأسالية لا يكن أن تقوم وتأخذ صورتها الواسعة التي عليها اليوم بغير الربا والاحتكار ، والإسلام قد حرمها كليها قبل نشوء الرأسالية بأكثر من ألف وأربعائة عام ... ولكن لا نريد أن نتعجل الرد .

نشأت الرأسالية بعد اختراع الآلة التي أدت إلى تكديس الثروات في أيدي أصحاب رؤوس الأموال ، وتضاؤلها النسبي المتزايد في أيدي العبال ، وصار صاحب رأس المال يشغل العامل لإنتاج أكبر قدر من المنتجات ، ويعطيه أجراً ضئيلاً لا يفي بالحياة الكريمة لجمهور العبال ـ الكادحين ـ مستخلصاً لنفسه « فائض القيمة » في صورة أرباح فاحشة ، يعيش بها حياة ترف فاجرة لا تقف عند حد .

هذا فضلاً عن أن ضآلة أجر العامل تمنعه من استهلاك كل إنتاج المصانع ، لأنه لو أخذ من الأجر ما يكفي لاستهلاك الناتج كله أو معظمه لانتفى ربح رأس المال أو لتضاءل إلى أقصى حد . وهذا ما لا تسمح به الرأسمالية لأنها تنتج للربح لا للاستهلاك .. ومن هنا تتكدس البضائع سنة بعد سنة ، وتبحث الدول الرأسمالية عن أسواق جديدة لتصريف بضائعها ، فينشأ الاستعمار ، وما يتلوه من تطاحن وتنافس وتزاحم على الأسواق وعلى موارد المواد الخام ينتهى بالحروب المدمرة .

أما الإسلام ففيه مهمة دائمة هي نشر الخير والرفاه في ربوع الأرض ، لذلك فهو لا يقف في سبيل خير الفرد ، ومع ذلك فهو لم يترك الفرد وشأنه بدون تشريع ينظم علاقته بالمجتم ، و يمنع الاستغلال سواء كان ناشئاً عن نية خبيثة عند صاحب رأس المال ، أو كان من طبيعة رأس المال ذاته دون دخل صاحبه فيه .

كا ذهب بعض فقهاء المذهب المالكي إلى حد اعتبار العامل شريكاً في قسم من الاتهام (٢٢) \_ ٣٣٧ \_

الربح مع صاحب رأس المال ، على أن يدفع صاحب المال جميع التكاليف ، ويستقل العامل بعمل يده ، فجعل جهد صاحب المال في إنتاج المال مقارباً لجهد العامل في صناعة الإنتاج ، وقارب بين نصيبها في الربح على هذا الأساس . وفي هذا المبدأ يبدو حرص الإسلام العجيب على العدالة ، وسبقه بالتفكير فيها والعمل عليها .

وبنيت الرأسالية على الديون التي كانت سبباً في إنشاء نظام المصارف التي تنظم العمليات الرأسالية الكبرى ، وتقرضها ما تحتاج إليه من الأموال لتشغيلها في مقابل ما تأخذه من « الفوائد » والأرباح . فهذه المصارف قائمة على الربا ، وهو عرم تحرياً صريحاً في الإسلام .

كا تحطمت الشركات الصغيرة ، أو اندمجت لتأسيس شركات كبيرة ، وهذا أو ذاك يؤديان حمّاً إلى الاحتكار في نهاية المطاف . والاحتكار حرام في الإسلام بنص أحاديث الرسول القاطعة بشأنه : « من احتكر فهو خاطئ »(٢٥).

وعلى هذا فلا يمكن للرأسمالية أن تتطور ـ لو نشأت في أحضان الإسلام ـ إلى صورتها الفاحشة التي وصلت إليها اليوم والتي تؤدي إلى سوء الاستغلال ، والاستعار والحروب . وإذن فكيف كان يكتب لها أن تسير ؟ وهل تقف عند حد الصناعات البسيطة التي كانت في أول النهضة العلمية ، أم تتخذ طريقاً آخر يكون فيه الخير ولا يقع الشرالم هوب ؟

أما وقف تقدم الصناعة فهو عملية لا يشير بها الإسلام ، فلا بد من الاختراعات وتقدمها ، وأما تطور علاقات الإنتاج بصورة أخرى على غير ما حدث في أوروبة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، فهذا هو الذي كان يكون بتنية التشريعات الاقتصادية وفق نظريات الإسلام الخاصة ، كا

<sup>(</sup>٢٥) رواه مسلم وأبو داود والترمذي .

سبق بمسألة نصف الربح في موضوع الأجور . فكان الإسلام بهذا يتفادى أمرين في وقت واحد :

يتفادى اللجوء إلى الربا والاحتكار اللذين تحرمها شريعته .

ويتفادى الظلم الشنيع الذي يقع على العال حين يتركون فريسة لأصحاب رؤوس الأموال يستغلونهم أبشع استغلال ، ويمتصون دماءهم ، ثم يتركونهم في حمأة الفقر المدقع والحياة المذلة لكبرياء الإنسان ، وهو أمر لا يقره الإسلام .

إن الإسلام الذي سبق البشرية في حل مسألة الرّق ومنع الإقطاع مدفوعاً بفكرته الذاتية ، منع أسس الرأسالية : الربا والاحتكار والربح الفاحش وحمى العامل وشاركه الربح .

ولا يقف الإسلام عاجزاً أمام مشكلة تضخم الأموال في يد فئة قليلة من الناس، وبقاء المجموع في حالة من الشظف والحرمان، فهذا مخالف لمبادئه الصريحة التي تحتم توزيع المال بين الجميع، ﴿ كَيْلا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنْكُمْ ﴾ [ الحشر: ٧] على أن مجموعة الأنظمة الإسلامية في ذاتها تمنع ابتداء مثل هذا التضخم، فنظام الإرث يُفَتّتُ الثروة على رأس كل جيل، نظام الزكاة، نظام التكافل (٢١) وتحريم كنز المال، وتحريم الربا ... ثم طبيعة الحبة بين الأفراد في المجتمع الإسلامي هي في حد ذاتها تكافل عام ...

والإسلام لا يكتفي بالتشريعات الاقتصادية ، بل يلجأ إلى الدعوة الخلقية الروحية ، ولا يوجه دعوته للروح على أنها منفصلة عن نظامه الاقتصادي ، لا ... إنها ممتزجة بطريقته الفريدة بين تهذيب الروح وتنظيم الاقتصاد في المجتمع .

<sup>(</sup>٢٦) راجع كتاب « العدالة الاجتماعية في الإسلام » ص : ١٣٦ ، للتوسع ، وستجد حديثاً شريفاً رواه الترمذي يقول : « إن في المال حقاً سوى الزكاة » . وراجع أيضاً كتـاب : « الإنسان بين الماديـة والإسلام » وكتاب « المذاهب الهدامة أفيون الشعوب » ص ٢٩ وما بعدها .

والدعوة الخلقية تحرم الترف وتحاربه ، وهل نشأ الترف البغيض والمتاع الحسى الغليظ إلا من تضخم الإنتاج في يد فئة قليلة من الناس .

وتحرم ظلم الأجير ، وهل ينشأ تضخم الأرباح إلا من ظلم الأجراء ؟

وتدعو إلى الإنفاق في سبيل الله ... وهل ينشأ الفقر الذي يعيش فيه أغلب الشعب إلا لأن الأغنياء ينفقون أموالهم على أنفسهم وأنفسهم فحسب ؟

الدعوة الروحية تربط الإنسان بالله ، وتزهده في كل مغانم الدنيا وملذاتها في سبيل مرضاة الله . وحباً في ثواب الآخرة ، فهل يتكالب الإنسان على تكديس المال وبينه وبين الله رابطة ؟!

مهمة الدعوة الخلقية والروحية أن تمهد للتشريعات الاقتصادية التي تقف في سبيل الرأسالية ، حتى إذا جاءت هذه التشريعات لم تكن طاعتها ناشئة من خوف القانون ، وإنما تنبعث هذه الطاعة عن رغبة داخل الضير .

والرأسالية التي عرفت أخيراً في العالم الإسلامي ، ليست من الإسلام ، والإسلام ليس مسؤولاً عنها ، لأن الناس لا يحكّمون شرعة الإسلام في حياتهم ، لا في قليل ولا كثير .





### الرأسمالية

هذا التضخم الرأسمالي حاربه الإسلام بوضوح في الآية الكريمة :

- ﴿ كَيْلاً يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياء مِنْكُمْ ﴾ ٥٩ /٧ .
- « ويقول رسول الله ﷺ : من احتكر فهو خاطئ » .
  - وبتحريم الربا وأكل جهد العامل.
  - وبالميراث : حيث تتجزأ الثروة على رأس كل جيل .

## \* الاستفهام الثامن:

القاضي : ألا ترى معي ـ أخيراً ـ أن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين ؟ فلقـ د زهدهم بالحياة ، وعطّل العقل ، فسبب جموداً وتأخّراً في حيـاة المسلمين ، فلو تركوه لانطلقوا ، فإنه سبب تواكلهم ، وعقبة تقدمهم ؟!

انطلقوا يحملون رسالة الحياة شرقاً وغرباً . إنني أرى جمود المسلمين بسبب ترك الإسلام وإعراضهم عنه وانصرافهم إلى غيره .

في الإسلام تكن معاني القوة والنهوض ، والنضال والعمل ، فتركوه واستسلموا لسبات طويل ـ أنا منه براء ـ ووجد أعداؤهم في سباتهم فرصة مواتية لإطالة أمد غفوتهم ، ومضاعفة شدته كي يخلو لهم الميدان .

الإسلام براء من الاتكالية \_ أو التواكلية \_ التي جردت المسلمين من كل معاني القوة الصالحة للحياة ، فهذا القرآن الكريم يبين أن العزم أولاً ثم التواكل ثانياً : ﴿ وَشَاوِرْهُمُ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمَتَوَكَّلِينَ ﴾ [آل عران : ١٥٩] . فالعزم والتصيم والإرادة هي العدة العملية ، ومن بعدها التوكل الذي هو عمل من أعمال القلب .

أما الزهد : فقد نبّه القرآن الكريم المسلمين إلى طيبات الدنيا وآجل الثواب في الآخرة ، فتركوا الدنيا وما خلق الله لهم فيها ، وآمنوا بأنها « متاع الغرور » ، فغفلوا عن حكمة الله في تهوين شأن الدنيا ، حتى لا يتهالك عليها متهالك فينسى آخرته .

فليس من الإسلام الانقطاع للعبادة ، وإهانة البدن وإرهاقه ، ولنا في رسول الله عَلَيْ أَسُوة حسنة ، فقد قام ولم ينم ، قام إلى الدعوة ، إلى الفتوح ، إلى ميادين الحياة في مختلف الشؤون . فمن ينتسب إلي ويحرم طيبات الله التي خلقها لعباده ، فهو جاهل وكأنه لم يتل قوله تعالى :

- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا ﴾ [ البقرة : ١٦٨ ] .
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [ المائدة :

. [ XY

- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللهِ إِنْ كُنْتُمْ
   إيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [ البقرة : ١٧٢ ] .
- ـ ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [ البقرة : ٢٠١] .
- ﴿ وَإِبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ ، وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ [ القصص: ٧٧] .

الجود: علّة طارئة على المسلمين ... لقد انطلق الإسلام يسع العالم بأسره ، وهو اليوم يضيق بهم حتى كادوا ليتنازلون عنه - أو تنازلوا - وأصبح الدين : عبادات وتقشفا وزهداً. وإذا أقام فيهم فعاد يقول هيّا إلى العمل ، قالوا : ما لنا وللدنيا ؟!...

إن الإسلام وإن كان لا يتحقق إلا بالعبادات ، غير أنه لا يقتصر عليها ، بل يدعو معها إلى العمل ، وأما النين يعطلون العمل ويقصرون إسلامهم على العبادات الشكلية بحجة الزهد في الدنيا ، فإنهم يحملون الإسلام كسلهم وجودهم . وما زهدهم زهد ، ولكنهم تربت أيديهم فتزهدوا . وما الزهد الحقيقي إلا زهد الصديق وعر والصحابة ، فقد ملكوا الدنيا ، ولكنهم رغبوا عنها وزهدوا فيها ، وما مال قلبهم إليها طرفة عين ، فأولئك زهاد عاملون ، وأما هؤلاء الذين نراهم فكأنهم لشدة جودهم وتواكلهم نسوا قوله تعالى :

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ ، وَسَتُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الغَيْب وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ التوبة : ١٠٥] .

﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ واللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ﴾ [ المجادلة : ١١ ] .

\_ هــذا ... ومـــا أكثر الآيــات التي تخـــاطب المسلمين أن سيروا في الأرض وانظروا(٢٧) ...

ولقد طال أمد هذا الجود بسبب ثلاثة أصناف من العلماء:

١ ـ صنف رأى الدين حياة القلب والروح فقط ، فأغفل ميادين الحياة الأخرى لغير المسلمين وتنسَّك ، فالتصوف ليس هو الإسلام كله ، إنه حظ الروح والقلب ... وتبقى هناك جوانب أخرى للحياة .

٢ - وصنف متزمت تمسك بظاهر النصوص الفقهية ولم يسبر أغوارها ، لا يعرف كيف يعرض الدين في عصرنا . فالفرد في هذا النصف « قاض » ، يصدر الأحكام على الناس : هذا مؤمن ، هذا صالح ، هذا فاسق ، هذا كافر ، هذا زنديق مرتد ... وفي ذلك يكن الخطر كل الخطر الذي يؤدي إلى نفور بعض الشباب من الدين ، وعلى الرغ من إخلاص هذا الفريق من العلماء ، فإنهم يحتاجون إلى حكمة ومعرفة فقه أسلوب الدعوة إلى الله ، لأن العالم يجب أن يكون طبيباً لا قاضياً .

٣ ـ وصنف ثالث لا يعرف البناء ولكنه يحسن النقد ، فيهدم ما بناه المصلحون المنقذون الكاملون سواء عن قصد ، أو عن جهل وحسن نية !!.

أما عامة الناس ... فقد تاهوا وصعب عليهم تناول الشريعة حتى رضوا بجهلها عجزاً عن الوصول إلى علمها ، فلا ترى العارف بها من هؤلاء الناس إلا قليلاً ، وهل يتوقع من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها ؟

وأهم أسباب الجمود تلك المدارس التبشيرية التي نفثت سمومها وزهدتنا بالعقيدة الإسلامية ، وأوحت للشباب أن الإسلام قد انتهى زمانه ، فلا يتخرج منها الشباب إلا وقد أضحى دعاية سوء وحقد ضد إسلامه .

<sup>(</sup>٢٧) كا في الآيات : ( ١٣٧/٣ ـ ٢١/٢٦ ـ ٢٠/٢١ ـ ٢٠/٢٩ ـ ٢٠/٢٩ ... ) .

ولقد سألني بعض الشباب يوماً : كيف السبيل إلى محو هذا التأخر والجمود الذي يلازم أمتنا منذ فترة طويلة ؟

قلت : وأنت ما رأيك ؟

قال : \_ والأسى يحز في نفسه \_ لابد من اضحلال وفناء هذا الجيل ، ومجيء حيل جديد .

قلت : ولم هذا التشاؤم واليأس ؟ أليس في أمتنا كوامن تبعث على العمل والبحث العلمي والوحدة والمعرفة ...

قال: وكيف ذاك ؟

قلت : ألم تتبوأ أمتنا مركز الصدارة في ميدان العلوم أيام الرشيد والمأمون مثلاً ؟

قال : بلي .

قلت : ألا تحب أن تكون الآن مثلهم ، تتبوأ مركز الصدارة في هذا العصر ؟

قال : نعم ، نحب أن نبحث ، نتقدم ، نتوحد ، نخترع ...

قلت : ما دور العرب في ميزان الحضارة قبل الإسلام ؟ هل بحثوا ، هل اخترعوا ، هل تقدموا علوما وحضارة ؟

قال : لا .

قلت : فما الذي جعلهم يبحثون ويفكرون ، ويترجمون الكتب العلمية ، ويقيمون دور العلم والمكتبات ؟ ...

قال : « بعد تردد قصير » لاشك إنه الإسلام .

قلت : وبرجوعنا إليه صحيحاً نرجع إلى التقدم العلمي والحضاري والفكري \_ 820 \_

وإلى الوحدة والمحبة والأُلفة ...

فَإِن أَرِدِنَا الوحدة ، فالإسلام دين الوحدة والأمة الواحدة : ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّنَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَاعْبُدُونِ ﴾ [ الأنبياء : ٩٢ ] . ﴿ وَإِنَّ هَـذِهِ أُمَّتَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَاتَّقُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٥٢ ] .

وإن أردنا التقدم العلمي ، فحسبنا عشر الآيات التي تتضن الدعوة الصريحة إلى العلم والمعرفة ، وإعمال الفكر ، والنظر في شؤون الكون والإنسان والحياة ... كا مرّ معنا في الجلسة التي شرحنا بها موقف الإسلام من العمل ، والتي استخلصت منها تلك القاعدة التي اتخذها المسلمون ألا وهي : « جرب واجتهد ولاحظ تكن عارفاً » .

وأين من هذه القاعدة ما ساد عند الأوروبيين إلى ما بعد القرن العاشر للميلاد ؟ فقد سادت عندهم قاعدة « اقرأ في الكتب وكرر ما يقوله الأساتذة تكن عالماً » .

وما من شك أن تمسك المسلمين بتعاليم القرآن الكريم هو الذي أخذ بيدهم فتصدّروا ذروة العلم . فإذا بهم وقد جمعوا العلوم المختلفة ونسقوها ورتبوها ، ثم أضافوا إليها ، وجددوا فيها واخترعوا .

وليس بعيداً عن الأذهان أن ألبرت مدين لابن سينا ، وأن توما الإكويني مدين في أسس فلسفته لابن رشد (٢٨) .

وما نظن أحداً يمكنه أن ينكر أن علوم الطب والفلك والطبيعيات والاجتاع في أوروبة إنما أُسِّسَت على علم عربي إسلامي ، كان نتيجة من نتائج تفهم حقيقة الإسلام .

<sup>(</sup>٢٨) باعتراف الفيلسوف الفرنسي « رينان » .

وهكذا فإننا نقرر أن الإسلام ماكان أبداً دين عبادة وحسب ، ولا دين تقشف وزهد ، كا أنه لم يكن أبداً أداة تأخر وضعف ، وإنما هو دين الثورة المسترة ، والنهضة والسعى للتقدم في شتى ميادين العلوم .

ولعلي ألح في وجهك - أيها القاضي - سؤالا عن السبيل للوصول إلى هذا الدين بحقيقته لتغيير حالة المجتم الإسلامي الحالي ؟

وأين « الحلقة المفقودة » بين الإسلام والمسلمين ؟

لن يكون الجواب بعيدا عما قررناه في جلساتنا السابقة ، وذلك أننا نحتاج إلى تلك الفئة من العلماء الذين يدركون حقيقة الإسلام ودعوته . والذين يملك كل منهم عقل الفيلسوف وقلب الناسك . فإذا به يجمع الفكر النير والقلب المزكّى .

إننا نحتاج إلى ذلك العالم الذي يستطيع بعقله وحكته أن يغرس الحكمة في أفكار الناس وأعمالهم ، وإلى ذلك العالم الذي يستطيع بروحه الصافية أن يزكي قلوب الناس وأرواحهم .

نحن بشوق إلى هذا العالم الذي فهم حقيقة الإسلام ، وفهم طبيعة العصر ، فأدرك حكمة الإسلام في شؤون العصر . وما أظن أن ديار المسلمين خالية ، ولكن المستشرقين زرعوا فينا الزهد بمثل هذا العالم والإعراض عنه ، فإذا بنا نخاف حتى من صحبته ، ونشك في كل ما يصدر عنه .

وحين نتخلص من تلك العقد النفسية التي غرسها هؤلاء المستشرقون نجد « الحلقة المفقودة » بين الإسلام والمسلمين ، حينذاك سيشع نور إلهي يضيء طريق السعادة للبشر جميعاً ﴿ للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ ، يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ، [ الروم : ٤ و٥ ] .

قاطع النائبُ العام الإسلامَ موجهاً حديثَه إلى القاضي ، ومشيراً إلى الإسلام المتَّهم بعصاً في يده يسك بطرفها : سيادة القاضي ، إن في طرف هذا العصا مجرم هزَّ الدنيا وشغلها وآن للبشرية أن تدينه .

وأطرق القاضي - أطرق العقل - ليسترجع ببصيرته أحكامه في عشرين جلسة . ثم نظر إلى النائب العام وقال له :

حقاً إن في طرف هذا العصا مجرم آن له أن يُدَان ، ولكنه الطرف الذي في يدك .





# خاتميت

◄ "ألسنيين يَستُمَعِونَ القَولَ فَيَتّبِعُونَ القَولَ فَيَتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، أُولئِكَ الله الله الله مَا أُولئِسكَ هُمُ أُولوا
 الألبابِ » .
 الألبابِ » .

مشاهد مشوهة في رؤوس المستشرقين ومن والاهم ، أو لف لفهم من شبابنا : كانتشار الإسلام بالسيف والقهر والغلبة ، وفرضه على الشعوب فرضا . أو تعدد زوجات النبي عَلِيلَةٍ ، وأن القرآن الكريم من تأليف محمد أو من تعليم الكهان له ، أو تشويه الإسلام بزعم تناقض في القرآن واختلاق حكاية الغرانيق ... أو إظهار الإسلام بالظام للمرأة ، الهاضم لحقوقها غير المنصف لميراثها ، المهدد لها بالطلاق .. إلى غير ذلك من شُبّه أتينا على ذكرها .

والآن ما أحوج الإسلام إلى قاضٍ منصف ، وحسبي بعقلك أيها القارئ الكريم قاضياً يناقش هذه التهم ناظرا بموضوعية في حقيقتها كا بيّنها الإسلام .

والإنسان المنطقي الكامل من يقنع بشيء بعد دراسته وتمحيصه ، ثم يقوم لينقله إلى كل مجلس هو فيه . فلا يكفي أن أقتنع أنا وحدي ، بل علي أن أبصّر الآخرين بمواضع جهلهم . فإن أنصف القارئ الإسلام واقتنع بصفائيه ووضوحه ، وصلاحه للعصر ، قام يوضح السبيل للآخرين ، ولا يسكت عن حق توضح له .

ونحن في كتابنا هذا لم نبيِّن جمال وصفاء وعذوبة الإسلام في نواح ليست من اختصاص هذا الكتاب ، لأننا لو أردنا ذلك الجمال التشريعي والخلقي والفكري والاجتاعي ... لا حتجنا إلى مجلدات ووقت غير يسيركي نفي الموضوع حقه .

وفي رأيي: إن الانضواء تحت لواء الإسلام نعمة ، وهذه النعمة لا يعرفها إلا أولئك الذين عاشوها وتذوقوا طعمها ، ونحن قد من الله علينا بهذه النعمة ونرجو لشبابنا الندين فضل الله عليهم بالإسلام ولكنهم أبوا عامدين أو جاهلين عابتعدوا عنها ، أن يقطفوا ثمار هذه النعمة ، إننا نرجو أن يردهم هذا الكتاب بخطوات ثابتة وعلمية إلى عقيدتهم السلية الناصعة ، وأن يسلكوا الطريق الصحيحة ، والصراط السوي ، الذي سينجيهم من متاهات الفكر والشقاء في الدنيا قبل الدار الآخرة .

الإسلام يواجه مواقف متشابهة ، وأزمات واحدة ، وتجارب متاثلة على مرّ العصور والأزمان ، إنه يواجه البغي والحقد الأعمى والهجوم المستر ، فأعداؤنا وأعداء ديننا من المستشرقين والمبشرين يقفون لنا بالمرصاد ، إنهم يحسبون علينا كل حركة وسكنة لكي يزرعوا في أفكار هذا النشئ الشّك بدينه وعقيدته . وربما يجد هؤلاء آذانا صاغية بين ظهرانينا ، وذلك عائد بالطبع إلى جهل شبابنا بدينهم وعقيدتهم ، وبالتالي فإن هذا النشء يلتهي بمناقشات جانبية لا نصيب لها من الصحة ، ويبقى الهدف منها التشكيك لإضعاف عقيدة الأمة كي تسهل السيطرة عليها .

فلئن مكننا هؤلاء المستشرقين من المضي في طريقتهم ودعوتهم للقضاء على عقيدتنا ، فإنهم سيهدون السبيل لحكوماتهم لكي تضربنا تلك الضربة القاصمة التي لن نستطيع بعدها أن نقف على أقدامنا .

ووفاء منا لديننا وعقيدتنا ولأمتنا العربية ، فإننا قمنا بتفنيد مزاع هؤلاء المستشرقين ومن تقبل فكرتهم ، وسلك سبيلهم يرمون التهم على عواهنها بلا تفكر أو ثاقب نظر .

وإنني لأذهب إلى أبعد من هذا فأقول: إنه لو قدر لإنسان أن يستشف نفوس هؤلاء، وأن يسبر أعماق عقولهم وأفئدتهم فإنه سيخرج لا محالة بنتيجة مذهلة،

وهي أن هؤلاء على يقين أكيد بأن هذا الدين الذي يعادونه يصلح لكل زمان ومكان . لأنه ثبت منذ مئات السنين لشبهاتهم وهجومهم المستر عبر الأجيال ، فكأنا هم أدركوا في نفوسهم أنهم يحطمون طوداً راسخاً بمطارق من زجاج رقيق .

ولكن أنى لهم أن يعترفوا بفضل هذا الدين ، وقد أعماهم الحقد ، لأنهم رأوه يخالف عقائدهم ، فهم باعترافهم سيوجهون أنظار مواطنيهم إلى هذا الدين ، وبالتالي يخافون عليهم من أن يجرفهم تيار الحق ، وتيار النور ، ليوصلهم إلى شاطئ السلامة . إنهم يركبون رؤوسهم عداً ، ويخالفون فكرهم قصداً ، فيحاولون تأليب الناس على الإسلام ، بإثارة الشبهات حوله ، وإلصاق التهم به .

و إنني لأدعو شبابنا إلى البحث عن رائد يرود لهم الطريق ، ويبدد أوهامهم فيشفى صدورهم .

وإلى هؤلاء الشباب أذكر ما يلي :

كان من أواخر جهود المستشرقين والمبشرين ، ذلك المؤتمر الذي عقد في أمريكة . وإن مؤسسة فرانكلين أصدرت ملخصاً للمقالات التي ألقيت في المؤتمر ، فصدر كتاب بذلك عنوانه : « الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة » .

واشترك فيه قسس محترفون للتبشير مثل: ميلر بروزاست أستاذ الفقه الديني الإنجيلي في جامعة بيل ، والمبشر و . هارول د سمث . كا اشترك بالمؤتمر الدكتور نبيه فارس رئيس القسم العربي بإدارة الخابرات الحربية بمدينة « يورك » .

خرج الكتاب المذكور وفيه الدَّمَ الذي يخفي ما حشي به المؤتمر من سموم ، لقد خالف الكتاب الشريعة مخالفة صريحة ، عندما انتحل الأعذار والمبررات ، واخترع الحيل ، لتخريج مخالفات عديدة واضحة ، خاصة عند حديثه عن الحدود والربا .

لقد أراد المؤتمر - أَمْرَكَةُ الإسلام - وتطوير الشريعة ، لتصبح أداة لتبرير القيم الغربية ، بدليل عقد مؤتمر إسلامي بإشراف أمريكة ، وتوجيه المبشرين والخابرات الامريكية .

والجدير بالذكر ، أن الدكتور عمد عمد حسين قد ردّ على ما جاء في هذا المؤتمر ، وفند آراء المشتركين فيه جيعاً ، وذلك في كتاب : « حصوننا مهددة من داخلها » .

فعجباً لشبابنا الذين انجرفوا وراء أفكار ودعايات أعدائنا وكأنهم نسوا قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يَتَولَّهُمْ مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ والحد لله رب العالمين

**☆ ☆ ☆** 



# المراجيع

عباس محمود العقاد

ليوبولد فايس ( محمد أسد )

د . عمر فرو<del>خ</del>

عبد العزيز جاويش

الإمام محمد عبده

محمد عبد الغني حسن

محمد الغزالي

ترجمة الدكتور إسحاق موسى الحسيني

مصطفى عبد الواحد

محمد عيده

محمود شيت خطاب

العاد مصطفى طلاس

محمود بن الشريف

بودلي ، ترجمة السحار

توماس كارليل

توماس أرنولد

محمد قطب

د . أحمد شوكت الشطي

المرحوم العقاد

سيد قطب

١ ـ الإسلام في القرن العشرين

٢ - الإسلام على مفترق الطرق

٣ ـ الإسلام في الحوضين الشرقي والغربي

٤ ـ الإسلام دين الفطرة والحرية

٥ ـ الإسلام بين العلم والمدنية

٦ ـ الإسلام بين الانصاف والجحود

٧ - الإسلام المفترى عليه

٨ ـ الإسلام في نظر الغرب

٩ ـ الإسلام والمشكلة الجنسية

١٠ ـ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية

١١ ـ الرسول القائد

١٢ ـ الرسول العربي وفن الحرب

١٣ ـ الرسول في القرآن

١٤ ـ الرسول

١٥ ـ الأبطال

١٦ ـ الدعوة إلى الإسلام

١٧ ـ الإنسان بين المادية والإسلام

١٨ ـ الطب عند العرب

١٩ ـ المذاهب الهدامة أفيون الشعوب

٢٠ ـ السلام العالمي والإسلام

| د . جيب                     | ٢١ ـ الاتجاهات الحديثة في الإسلام         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| ابن قتيبة                   | ٢٢ ـ الإمامة والسياسة                     |
| عبد الرحمن نصير             | ٢٣ _ العدالة الاجتاعية                    |
| عبد الرحمن صوفي             | ٢٤ ـ الشرق والإسلام في أدب جُوته          |
| محمد مفيد الشوباشي          | ٢٥ ـ العرب والحضارة الأوربية              |
|                             | ٢٦ ـ التشريع الإسلامي وأثره في الفقـــــه |
| محمد یوسف موسی              | الغربي .                                  |
| أبو الأعلى المودودي         | ٢٧ ـ الحجاب                               |
| لابن الأثير الجزري          | ۲۸ ـ الكامل في التاريخ                    |
| الإيفومانس ابراهيم لوقا     | ٢٩ ـ المسيحية في الإسلام                  |
| د . عمد مصطفی هدارة         | ٣٠ ـ المأمون الخليفة العالم               |
| د . الحسيني عبد الجيد هاشم  | ٣١ ـ الوحي الإلهي                         |
| د . شکر <i>ي محم</i> د عباد | ٣٢ ـ الحضارة العربية                      |
| للمرحوم العقاد              | ٣٣ ـ التفكير فريضة إسلامية                |
| سيد قطب                     | ٣٤ ـ العدالة الاجتاعية في الإسلام         |
| د . سعيد عبد الفتاح عاشور   | ٣٥ ـ الحركة الصليبية                      |
| الدكتورين : خالدي ـ وفروخ   | ٣٦ ـ التبشير والاستعمار                   |
| لابن الأثير                 | ٣٧ ـ أُسد الغابة في معرفة الصحابة         |
| د . نجيب الارمنازي          | ٣٨ ـ الشرع الدولي في الإسلام              |
| محمد أحمد باشميل            | ٣٩ ـ القومية في الإسلام                   |
| د . محمد عجاج الخطيب        | ٤٠ ـ أصول الدين                           |
| كال أحمد عون                | ٤١ ـ المرأة في الإسلام                    |
| د . أحمد أمين               | ٤٢ ـ الصعلكة والفتوة في الإسلام           |
| للباقلاني                   | ٤٣ ـ إعجاز القرآن                         |
|                             |                                           |

| لامرحوم العقاد                         | ٤٤ ـ الديموقراطية في الإسلام       |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| أسعد لطفي                              | ٤٥ ـ الزواج في الإسلام             |
| كارادي فو ـ ترجمة : عادل زعيتر         | ٤٦ ـ الغزالي                       |
| د . سيد عبد الله حسين                  | ٤٧ ـ المقارنات التشريعية           |
| أبو بكر بن العربي                      | ٤٨ ـ العواصم من القواصم            |
| عبد الحليم عباس                        | ٤٩ _ أصحاب محمد                    |
| محمد حسين الذهبي                       | ٥٠ ـ التفسير·والمفسرون             |
| أبو بكر محمد بن عبد الله ( ابن عربي )  | ٥١ ـ أحكام القرآن                  |
| مصطفى صادق الرافعي                     | ٥٢ ـ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية |
| عبد الرزاق نوفل                        | ٥٣ ـ القرآن والمجتم الحديث         |
| مالك بن نبي ، ترجمة : عبد الصبور شاهين | ٥٤ _ الظاهرة القرآنية              |
| محمد عزة دروزة                         | ٥٥ ـ التفسير الحديث                |
| شوقي أبو خليل                          | ٥٦ ـ الإنسان بين العلم والدين      |
| كولي                                   | ٥٧ _ البحث عن الدين الحقيقي        |
| محمد الغزالي                           | ٥٨ ـ التسامح والتعصب               |
| الشهرستاني                             | ٥٩ ـ الملل والنحل                  |
| ستانلي لان بول                         | ٦٠ ـ العرب في اسبانية              |
| الغزالي                                | ٦١ _ إحياء علوم الدين              |
| د . حسن ، و د . علي إبراهيم حسن        | ٢٢ _ النظم الإسلامية               |
| كارل بروكلمان                          | ٦٣ ـ تاريخ الشعوب الإسلامية        |
| هـ . ا . ل . فيشر                      | ٦٤ ـ تاريخ أوربة في العصور الوسطى  |
| عبد العزيز عثان                        | ٦٥ ـ تاريخ الشرق الأدنى القديم     |
| لبارتولد ، ترجمة : حمزة طاهر           | ٦٦ ـ تاريخ الحضارة الإسلامية       |
| لسيديو ، ترجمة : عادل زعيتر            | ٦٧ ـ تاريخ العرب العام             |
|                                        |                                    |

| د . نبيه العاقل       | ٦٨ ـ تاريخ العرب والإسلام                  |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| د . أحمد بدر          | ٦٩ ــ تاريخ العرب في الأندلس               |
| الشيخ محمد الخضري     | ٧٠ ـ تاريخ التشريع الإسلامي                |
| اليعقوبي              | ٧١ ـ تاريخ اليعقوبي                        |
| د . حسن إبراهيم حسن   | ۷۲ ـ تاريخ الإسلام                         |
| يولياس فلهاوزن        | ٧٣ ـ تاريخ الدولة العربية                  |
| ابن جرير الطبري       | ٧٤ ـ تاريخ الطبري                          |
| لابن كثير             | ٧٥ ـ تفسير القرآن العظيم                   |
| البيضاوي              | ٧٦ ــ تفسير البيضاوي                       |
| الرافعي               | ٧٧ ـ تحت راية القرآن                       |
| د . جورج حداد         | ۷۸ ـ تاريخ الحضارة                         |
| للمرحوم العقاد        | ٧٩ ـ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه           |
| د . عز الدين فوده     | ٨٠ _ حقوق الإنسان في التاريخ               |
| <b>غۇاد محم</b> د شېل | ٨١ ـ حضارة الإسلام في دراسة توينبي للتاريخ |
| . محمد محمد حسين      | ۸۲ _ حصوننا مهددة من داخلها                |
| محمد الغزالي          | ٨٣ ـ حقوق الإنسان                          |
| أبو الأعلى المودودي   | ٨٤ ـ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية    |
| محمد يوسف الكاندهلوي  | ٨٥ _ حياة الصحابة                          |
| غوستاف لوبون ، ترجمة  | ٨٦ ـ حضارة العرب                           |
| د . علي عبد الواحد    | ٨٧ _ حقوق الإنسان في الإسلام               |
| د . محمد حسین هیکل    | ۸۸ ـ حیاة محمد                             |
| د . محمود قاسم        | ٨٩ ــ دراسات في الفلسفة الإسلامية          |
| عبد الرزاق نوفل       | ۹۰ ـ دين وفكر                              |
| د . محمد علي الزعبي   | ٩١ ــ دقائق النفس اليهودية                 |
| •                     | <b>ተ</b> ል٦                                |

: زعيتر

| عفيف طيارة                | ٩٢ ـ روح الدين الإسلامي              |
|---------------------------|--------------------------------------|
| محمد الخضر حسين           | ٩٣ ـ رسائل الإصلاح                   |
| لابن هشام                 | ٩٤ ـ السيرة النبوية                  |
| محمد عزة دروزة            | ٩٥ ـ سيرة الرسول                     |
| محمد قطب                  | ٩٦ ـ شبهات حول الإسلام               |
| زيغريد هونكه              | ٩٧ ـ شمس العرب تسطع على الغرب        |
| لسان حال شباب سيدنا محمد  | ٩٨ ـ صوت الإسلام                     |
| القلقشندي                 | ٩٩ _ صبح الأعشى                      |
| البخاري                   | ١٠٠ ـ صحيح البخاري                   |
| د . عمر فروخ              | ١٠١ ـ عبقرية العرب في العلم والفلسفة |
| معاوية محمود              | ١٠٢ _ عاماؤنا العرب                  |
| سيد قطب                   | ١٠٣ ـ في ظلال القرآن                 |
| محمد قطب                  | ١٠٤ ـ في النفس والمجتمع              |
| البلاذري                  | .١٠٥ ـ فتوح البلدان                  |
| محمد قطب                  | ١٠٦ ـ قبسات من الرسول                |
| العريان ـ د . شيال        | ١٠٧ _ قصة الكفاح بين العرب والاستعار |
| د. محمد سعيد رمضان البوطي | ١٠٨ _ كبرى اليقينيات الكونية         |
| للمرحوم العقاد            | ١٠٩ ـ لا شيوعية ولا استعمار          |
| محمد رضا                  | ١١٠ ـ محمد رسول الله                 |
| مجمد الخضر حسين           | ١١١ _ محمد رسول الله وخاتم النبيين   |
| د . علي حسني الخربوطلي    | ١١٢ _ محمد والقومية العربية          |
| برانق ـ محجوب             | ١١٣ _ محمد واليهود                   |
| أبو الأعلى المودودي       | ١١٤ _ مبادئ أساسية لفهم القرآن       |
| للمرحوم العقاد            | ١١٥ _ ما يقال عن الإسلام             |
| <b>w</b> _ ( )            | ,                                    |

۱۱۲ ـ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين الندوي
 ۱۱۷ ـ معركة التقاليد معركة التقاليد د . محمد قطب
 ۱۱۸ ـ مسيرون أم مخيرون د . محمد علي الزعبي
 ۱۱۹ ـ من حديث الشعر والنثر د . طه حسين

۱۲۰ ـ نساء النبي دكتورة بنت الشاطئ

بالإضافة إلى الكثير من المصادر الأخرى التي أشرنا إليها في حواشي
 الكتاب .



#### المحتوى

| صفحة | جلسة                               |
|------|------------------------------------|
| ٥    | مقدمة الطبعة الجديدة               |
| ٨    | تصدير الطبعة الثانية               |
| 11   | تصدير الطبعة الأولى                |
| 77   | ١ ـ مصدرالقرآن                     |
| 7£   | _ الاحتمال الأول                   |
| 7.4  | _ الاحتال الثاني                   |
| ٣١   | _ الاحتمال الثالث                  |
| ٣٢   | ٢ _ القرآن والكهان                 |
| ٣٦   | _ آيات لاتوافق المسيحية            |
| ٣٧   | ـ وآيات تندَّد باليهود ونفسيتهم    |
| ٤٠   | ٣ _ تناقض في القرآن                |
| ٥٣   | ٤ _ عالميَّة الإسلام               |
| 17   | ه ۔ رسائل مزورة                    |
| ٦٤   | ـ حديث هرقل مع أبي سفيان           |
| ٦٧   | _ إسلام باذان                      |
| ٦٩   | ـ معركة مُؤْتَة                    |
| ٧٠   | ـ وصية النبي ﷺ بأهل مصر            |
| ٧٠   | _ الآيات الدالة على عالمية الإسلام |
| YY   | _ حديث ابن حُمّيد                  |

| صفحة      | جلسة                                          |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 74        | ـ رسالة النبي ﷺ للمقوقس                       |
| ٧٤        | ـ نص رسالة النبي عَلِيلَةٍ إلى المنذر بن ساوى |
| ٧٥        | ٦ _ نبوءات محمد                               |
| ۸۱        | ٧ ـ الغرانيق                                  |
| <b>A1</b> | <ul> <li>٨ ـ لو تحالفت القبائل</li> </ul>     |
| 44        | ٩ ـ انتشار الإسلام                            |
| 4٤        | ـ حرب النبي علية مع قريش                      |
| 14        | ـ حروب النبي ﷺ ضد اليهود                      |
| 1.4       | ـ ضد الغساسنة والروم                          |
| 1.4       | _ الجهاد                                      |
| 1.8       | ما الجهاد ؟ وماهدفه ؟                         |
| 1.4       | ـ آداب الجهاد                                 |
| 111       | _ انتشار الإسلام في بلاد الشام                |
| ١٢٢       | ـ في افريقية                                  |
| ١٢٣       | ۔ في اسبانية                                  |
| 170       | ـ في أوربة الشرقية                            |
| ١٢٨       | ـ في بلاد فارس وماوراء النهر                  |
| 181       | ـ المغول والتتر                               |
| ١٣٥       | ـ شهادات منصفة                                |
| 189       | ١٠ ـ الذميون والجزية                          |
| 127       | ـ لماذا تدفع الجزية من قبل الذميين ؟          |
| 10.       | ـ الحقوق العامة لأهل الذمة                    |
| 104       | ـ شهادات منصفة                                |
| 100       | ـ لماذا يقتل المرتد ؟                         |

| صفحة        |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| ٠٢٠         | الإسلام والاستعار                      |
| 771         | -<br>- التاريخ والفاتحون               |
| ١٦٨         | ـ الاستعبار                            |
| 171         | ـ آثار ونتائج الاستعار                 |
| 171         | الإسلام والرقيق                        |
| ۱۸۰         | _ كيف عاملت الأُمم الرقيق ؟            |
| <b>FA</b> / | ـ الإسلام والرقيق                      |
| ١٨٨         | _ تضييق المدخل                         |
| 184         | _ توسيع الخرج                          |
| 194         | ـ معاملة الرقيق في الإسلام             |
| 7           | الغنية هي الهدف                        |
| ۲۱۰         | الإسلام والعلم                         |
| <b>710</b>  | . برسم وصفح<br>ـ مكتبة الاسكندرية      |
| 777         | الإسلام والمرأة                        |
| 777         | ً .<br>_ المرأة في الماضي              |
| 777         | موقف الإسلام من المرأة                 |
| 777         | _ تعدد الزوجات                         |
| 441         | _ الطلاق                               |
| 777         | _ لماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل ؟ |
| 377         | _ القوامة                              |
| 770         | _ التأديب<br>_ التأديب                 |
| 777         | _ الميراث                              |
| 727         | 1-1 11                                 |

| صفحة | جلسة                            |
|------|---------------------------------|
| 789  | ١٦ ـ زوجات محمد                 |
| 701  | ۔ خدیج <b>ۃ</b> بنت ضویلد       |
| 700  | ـ سودة بنت زمعة                 |
| 707  | ۔ عائشة بنت أبي بكر             |
| 404  | ـ حفصة بنت عمر                  |
| 177  | ـ زينب بنت خزيمة                |
| 777  | ـ أُمُّ سَلَمة                  |
| 777  | ـ زينب بنت جحش                  |
| 777  | ـ جويرية بنت الحارث             |
| ٨٢٢  | ۔ صفیّة بنت حُیّيّ              |
| 779  | ۔ أم حَبيبة                     |
| 441  | ـ مارية القبطية                 |
| 777  | _ ميونة بنت الحارث              |
| YYX  | ١٧ - قضية الهجرة إلى الحبشة     |
| 797  | ١٨ ـ القَدَر                    |
| ٣٠٥  | ۱۹ ـ رواسب وثنيّة               |
| 4.0  | ـ الكمبة                        |
| ٣٠٧  | ــ الحجر الأسود                 |
| ٣٠٩  | ۔ الرَّجْمَ                     |
| ٣١٠  | ـ الصلاة                        |
| 317  | ٢٠ ـ جلسة الختام                |
| 317  | ـ الإسلام نسخة مشوّهة عن اليهود |
| ۳۱۸  | ـ الزراعة في الإسلام            |
| ***  | _ الإسلام في القطبين            |

| مفحة | جلسة                                    |
|------|-----------------------------------------|
| 377  | ـ الإسلام من نتاج العصور الوسطى         |
| ۳۲۸  | ـ الإسلام والطبقات                      |
| 441  | _ الإسلام والإقطاع                      |
| ٣٣٦  | _ الإسلام والرأسالية                    |
| 721  | ـ الإسلام وتأخر المسلمين                |
| 727  | ـ الحلقة المفقودة بين الإسلام والمسامين |
| 724  | خاتمة                                   |
| 404  | المراجع                                 |

4 4

# كتب للمؤلف

| ـ الإسلام في قفص الاتهام                    | ١                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ـ مَنْ ضَيَّع القرآن ؟                      | ۲                                                                                                                                                                                                                        |
| ـ الإنسان بين العلم والدين                  | ٣                                                                                                                                                                                                                        |
| _ هارون الرشيد                              | ٤                                                                                                                                                                                                                        |
| ـ غريزة أم تقدير إلهي ؟                     | ٥                                                                                                                                                                                                                        |
| ـ آراء يهدمها الإسلام                       | ٦                                                                                                                                                                                                                        |
| ـ الإسلام وحركات التحرر العربية             | ٧                                                                                                                                                                                                                        |
| ـ عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي | ٨                                                                                                                                                                                                                        |
| ـ الهجرة « حدث غيّر مجرى التاريخ »          | ٩                                                                                                                                                                                                                        |
| ً ـ جرجي زيدان في الميزان                   | ١.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                             | ـ الإنسان بين العلم والدين<br>ـ هارون الرشيد<br>ـ غريزة أم تقدير إلهي ؟<br>ـ آراء يهدمها الإسلام<br>ـ الإسلام وحركات التحرر العربية<br>ـ عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي<br>ـ الهجرة « حدث غيّر مجرى التاريخ » |



## سلسلة « غزوات الرسول الأعظم »

۱ .. بدر التكبرى « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » .

٢ ـ غزوة أحد «عاقبة المخالفة » .

٣ ـ غزوة الخندق « غزوة الأحزاب » .

ع مسلح الحديبية « الفتح المبين » .

ه \_ غزوة خيبر « الفتح القريب » .

عزوة مؤتة « فإنما هي إحدى الحُسْنَيَين » .

« الفتح الأعظم » .

٨ \_ حنين والطائف « لن نغلب اليوم عن قلة » .

عزوة تبوك «غزوة العسرة».

١٠ \_ حروب الرّدة « من قيادة النبي يَهِ الله إمرة أبي بكر » .

4 4 4

#### سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام »

١ ـ القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص .

٢ ـ اليرموك بقيادة خالد بن الوليد .

تهاوند بقيادة النعان بن مقرّن المزني .

٤ ـ ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح .

ه ـ فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد .

بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحن الغافقي .

٧ \_ فتح صِقِلَيّة بقيادة أسد بن الفرات .

٨ ـ الزّلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين .

١٤٠٠ الأرك بقيادة المنصور يعقوب الموحدي .

١٠ ـ العقاب بقيادة محمد الناصر بن يعقوب الموحدي .

١١ ـ مصرع غرناطة « أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحر » .

**☆ ☆ ☆** 







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## هزر الكتابت

إن الديانة المحمدية جدام نشئاً بين الناس، وأحد يغتك بهم فتكا ذريعاً ، بل هم مرض مربع . . . وما قبر محمد في مكت ، إلا عملود كهر بنائي يبعث الجنسون في رؤوس المسلمين، ويلجنهم إلى الإئيان عظاهر الهيستريا . . .

ه \_ «القرآن من تأليف محمد» . . .

«د. بروز، درمنجهم»

المسيو كبمون» 🕆

\*\* «القرآن من وضع السواهب بحيرة، أعطاه محمداً اثناء وجموده في بالد الشام».

«نورمان ديال».

" «من الصعب أن نستخلص من القسرآن نفسه مسذهباً مسوحسداً متجانساً وخالياً من المتناقضات».

«جولد تسهير»

\*\* - «اعتبرف محمد في السنسوات الأولى من بعثته بـآلهـة الكعبـة الشلاث،
 اللواتي كـــان صواطنـــؤه يعتبـرونها بنسات الله، وأشـــار إليهن في إحـــدى
 الآيات الموحاة . . . »

«کار ل بر وکلمان»

\*\* - "إن هؤلاء العرب قبد فيوضيوا دينهم بسالقوة، وقبالوا للنباس: اسلمنوا أو ميوتيوا، بينيا البياع المنينج ربحوا النفيوس ببيرهم وإحسانهم».

«غيومان، لوسيتر»

# \_ «ولم تكن الحكومة الاسلامية بهمها سوى حمل الحراج إلى بيت المال على المقدار المفروض له. . . الذميون بقرة . . . الوالي يمسكها من قرونها حتى تسكن، وعامل الحراج يجلبها».

«بوليوس فلهاوزن»

# مان الاسلام جد المسلمين بيد عقيدة القصاء والقدر»

«هائوتۇ»

الله هذه الآراء وعشرات غيسرها. . منا نصيب صحنها عبلى محلك البحث المنهجي العلمي؟ . . إنها ستقف في محكمة العقبل، بعيسداً عن التحييز العباطفي، والضجيع المفتعبل، ولن يفسرض رأي، فبالكلمسة الفصل للقارىء . . .